## مهربان القراءة للبميع

مكتبـــة الأســـرة 1999

التراث

# الختارمن وحلات البن بطوطلة

زيارة مصر أم البلاان

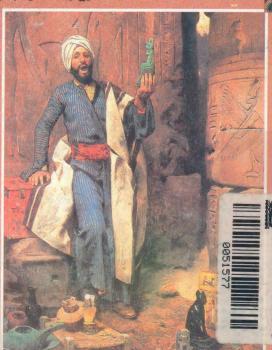



الهيئة المصرية



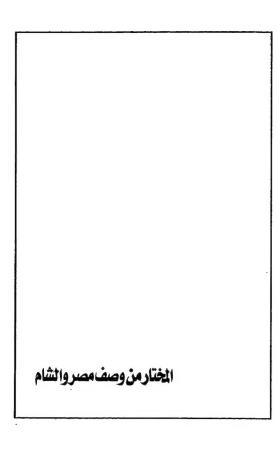

### المختار منوصف مصروالشام

رحلات ابن بطوطة



#### مهرجان القراءة للجميع ٩٩ مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك (سلسلة التراث)

وصف مصر والشام

الختارمن رحلات ابن بطوطة

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

الندان: محمود الهندى وزارة السمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياصة

المشرف العام:

الغلاف

والإشراف الفني:

د. سمير سرحان التنفيُّد : مينة الكتاب

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية المربية والعالمية في تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع في ملايين النسخ التي يتلقفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التي تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

### القمرس -

| الصفحة     | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| . 14       | تصدير                                |
| ۲.         | النصل الأول: بداية الرحلة            |
| ۲۳         | الوصول إلى تلمسان بالجزائر           |
| <b>Y</b> 3 | دخول تونس                            |
| Y.A        | الوصول إلى طرابلس                    |
|            | ,                                    |
| ٣٠         | النصل الثانى : الوصول إلى الاسكندرية |
| ٣١         | منار الأسكندرية القديم               |
| ٣٢         | وصف ععود السوارى                     |
| 78         | علماء الأسكندرية                     |
| ٣٦         | قصة مشهورة بالأسكندرية               |
| ***        | أبو العباس المرسى وأبو الحسن الشاذلى |
| **         | ما هو حزب البحر ؟                    |

| الصفحة                                  | الموضيسوع                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 44                                      | مشاجرة بين التجار في الاسكندرية                  |
| ٤٢                                      | الفسل الثالث: دمنْهور وشمال الدلتا               |
| - 27.                                   | من كرامات الأولياء                               |
| ٤٨٠                                     | النصل الزابع: الوصول إلى دهياط                   |
| ٤٩                                      | لحية الشيخ جمال الدين الساوى                     |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | القصل الخامس: الوصول إلى مدينة مصر (مصر العتيقة) |
| ٥٥                                      | مسجد عمرو بن العاص                               |
| ٥٧                                      | وصف قرافة مصو                                    |
| ٥٨                                      | وصف ئیل مصر                                      |
| 7.                                      | أوصف الأهرام                                     |
| 74.                                     | السلطان قلاوون (الملك الناصر)                    |
| 76                                      | el 22                                            |

| المشحة      | الموضـــوع                      |
|-------------|---------------------------------|
| ٦٠.         | الملك والقضاة                   |
| Vr          | يوم المحمل بمصر                 |
|             |                                 |
| ٨٦          | النصل السادس؛ الرحيل إلى الصعيد |
| 19          | قصة خصيب                        |
| ٧١          | الأمر بلبس المتزر في الحمام     |
| ٧١ .        | مدينة ملوى                      |
| <b>VY</b> . | منفلوط                          |
| ٧٣          | . اسيوط                         |
| ٧٣          | الأثار الفرعونية في إخميم       |
| V£ ,        | من كرامات الأولياء              |
| ۷۷ ۵۷۰      | قنا وقوص والأقصر وأسنا وأدفو    |
| **          | مدينة عيذاب وملك البجاة         |
| VA          | الصالحية                        |
|             |                                 |

| الموضيحوع                 |
|---------------------------|
| القصل السابع ، يلاد الشلم |
| , غزة                     |
| الخليل                    |
| بحيرة لوط                 |
| القلس                     |
| المسجد الأقصى             |
| قبة الصخرة                |
| الرملة                    |
| نابلس                     |
| عجلون والغور              |
| عكا وصور وصيلا            |
| طبرية                     |
| جب يوسف عليه السلام       |
| قصة أبي يعقوب يوسف        |
| طرابلس الشام              |
|                           |

| الموضسسوع                      |
|--------------------------------|
| حمص وحماه                      |
| المعرّة وسرمين                 |
| مدينة حلب                      |
| الوصول إلى أتطاكية             |
| مؤامرة الأرمن                  |
| حصن القُصير                    |
| قصة                            |
| قصة أدهم الزاهد                |
| اللاذقية وقصة منها             |
| الفصل الثامن ، جبل لبنان ودمشق |
| قصة                            |
| بعلبك                          |
| دمشق،                          |
| الجامع الأموى                  |
| أئمة الجامع الأموى             |
|                                |

| المنفحة | الوشسيوع                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| 120     | الملدسون الجامع الأموى                    |
| 144     | قضاه دمشق                                 |
| 144     | قصة الفقيه ذي اللوثة                      |
| 181     | قصة الشيخ ظهير الدين وقاضى القضِاة ب      |
| 184.184 | وصف أبواب دمشق ويعض المشاهد والمزارات بها |
| 188     | سبب تسمية البار الأشهب                    |
| 187     | الطاعون الأعظم في ممشق ١٠                 |
| 184     | الأوقاف بدمشق وفضائل أهلها وعوائدهم       |
| 184     | قصة المملوك الصغير والصحفة                |
| 189     | عادات رمضان فی دمشق                       |

#### تصدير

شياع في عصرنا تعبير « أدب الرحلات » والأرجع أن التعبير مترجم عن الإنجيليزية (Travel Literature) أو غيرها من اللغات الأوربية ولكن التعبير الحليب لا يفي النوع الأدبي حقه ، فهو نوع تختلط فيه الفنون القصصية يفنون الوصف والتعبير عن المشاعر الشخصية إلى الحد الذي يقترب به من السيرة الذاتية (autobiography) ولذلك فهو نوع أدبي مختلط لم تصرفه أوروبا قبل العصور الحديثة ، ولم يزدهر إلا بعد الكشوف الجغرافية واستقرار اللغات الأوربية الحديثة ، وكان أكثر رحلات الأوربيين إلى الشرق ، صنذ الحملات الصليبية واحتكاك الأوربيين بأمم المشرق العديي ، ولكن العرب كانوا السباقين إلى هذا النوع الادبي ، ولكن العرب كانوا السباقين إلى هذا النوع الادبي ، وخير نموذج عليه هو رحلات ابن بطوطة ، وهو اللقب الذي أطلق على وخير نموذج عليه هو رحلات ابن بطوطة ، وهو اللقب الذي أطلق على مدينة طنجة التي ولد بها عام ٧٠٣ هـ (١٩٠٤) وفقاً لما ذكره ابن جزي) .

العصر وما سبقه ، ألا وهو حج بيت الله الحرام . ولكن ابن بطوطة لم ينظر «موكب» الحج الرسمى الذى كانت السلطات توفر له ما يلزمه من حماية وزاد ، بل لم ينتظر أن يستكمل تعليمه اللينى ، بل أنطلق مثل غيره من علماء العصر (الإدريسى الجغرافي مثلاً ) يدفعه الشوق إلى رؤية اللنيا ومشاهدة الآخرين ، وهذا دافع لم يكن مألوفاً في الازمنة الأولى ، وإن كنا نجده كما يقول الدكتور حسين مؤنس - عند كبار الرحالة في أدبنا الجغرافي الفنى ففالمقدسي أيضاً يقول في فاتحة كتابه إنه خلق مولماً بالتنقل والمغامرة والتحربة ومعرفة أحوال الدنيا ، وكذلك المسعودي في تضديم للجوج اللهب ، وأبو حامد الغرناطي في حديثه في تحفة الإلباب» .

وهذا الدافع هو المنصر الذي يضفى الوحدة والتحاسك الفنى على رواية ابن بطوطة ، فهو يسجل كل ما يمر به ، حتى أحواله الصحية ، ويصف ما يمر به ، حتى أحواله الصحية ، بحيث خرجت رحلاته سجلاً حافلاً لحياة ذلك العصر ، وأصبحت تمثل أولى النماذج الحية في أدبنا العربي على أدب الرحلات الحديث ، وسوف يجد القارئ في هذه المقتطفات التي لم تحذف منها إلا أقل القليل أصدق تمثيل لفكر العصر وأحواله ، منعكسة في مسرأة صقل ابن بطوطة ومشاعره ، فهي سجل موضوعي وذاتي معاً ، تمتزج فيه حقاق الجغرافيا

والتاريخ بأفكار الناس ومـشاعرهم التي كـان ابن بطوطة يتمثلهــا ويرويها كانما هي مشاعره الشخصية .

ولكن الرواية التى يرويها ابن بطوطة ليست رواية كتبها بنفسه ، بل إنه أملاها على كاتب تحرير هو محمد بن محمد بسن جزى الكلبى ، ولذلك فإن المقتطفات الحالية تشخسمن رواية ابن بطوط إلى جانب استطرادات من جانب ابن جزى ، وفى هذا يقول ابن جُزَى :

و اغذت الإشارة الكرية بأن يملى ما شاهده فى رحلته من الأمصار ، وما على بحفظه من نوادر الأخبار ، ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار وصلمائها الآخيار وأوليائها الأبرار ، فأملى من ذلك ما فيه نزهة الخواطر ، وبهجة المسامع والنواظر . من كل غريبة أقاد باجتلائها ، وحجيبة أطرف بانتحائها . وصدر الأمر العالى لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرف بخدمة جنابهم . محمد بن محمد بن جزى الكلبى اعانة الله على خدمتهم ، واوزعه شكر نعمتهم ، أن يضم اطراف ما املاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك فى تصنيف يكون على فوائده مشمدا ، ولئيل مقاصده مكملا ، متوخياً تنقيح الكلام وتهذيبه معتمداً ايضاحه وتقريبه ليقع الاستمتاع بتلك الطرف ، ويعظم الانتفاع بدرها عند تجريده عن الصدف فامتثل ما أمر به مبادراً ، في منهله ليكون بمونة الله عرب توفيه الغرض منه صادراً ، ونقلت معانى كلام الشيخ أبى عبد الله

بالفاظ موفيه للمقاصد التي قصدها ، موضحة للمناحى التي احتمدها ، ورما أوردت لفظه على وضعه فلم أخل بأصله ولا قرحه ، وأوردت جميع ما أورده من الحكايات وأخبار ، ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار ، على أنه سلك في إسناد صحاحها أقسوم المسالك ، وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك وقيد المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط ، ليكون أنفع في التصحيح والضبط ، وشرحت ما أمكنى شرخه من الأسماء العجمية لاتها تلتبس بعجمتها على الناس ، ويخطىء في فك مصماها مصهود القياس وأنا أرجو أن يقع ما قصدته من المقام العلى ، أيله الله بمحل القبول ، وأبلغ من الأعضاء عن تقصيرى المأمول ، فموائدهم في السماح جميلة ، ومكارمهم بالصفح عن الهفوات كفيلة ، والله تعالى يديم لهم عادة النصر والتمكين ، ويعرفهم حوارف التأييد والفتح المين ،

ولذلك فقد بينًا قبل انتقال ابن جزى إلى رواية شيء من كلامه أنه استطراد ، وحددنا مواقع استئناف رواية ابن بطوطة نفسه ، حتى يدرك القارى أنه يقرأ نصاً محليً لا نصاً مكتوباً ، وتركنا هذه الاستطرادات كاملة غير منقوصة حتى يرى القارئ مدى تعلق ابن جزى بالمفاهيم الأدبية التي كانت سائدة في عصره ، وأهمها الاستثهاد بالشعر ، بل وباعتبار الشعر فصل الخطاب فيحا يروى ، إذ كان الشاعر العربي حتى ذلك العصر -

وهو عصر ازدهار المنتر على أيدى ثين خلدون مثلاً - ما يزال الحـجة ، قهو يسمجل وقائع حياة أمنـه ويروى تاريخها بثقة الذى يمف قــدر الشعر وقدرته على الثبات في الذاكرة .

وتكشف رحلة ابن بطوطة عن صفى وحدة الأمة الاسلامية في تلك الآوتة ، بل تكشف عن وجود العلمين إسلاميين، في حدود تعبير الدكتور حسين مؤنس الذي يفرق بينهما قائلاً :

و ذلك أنه كان هناك دائماً عالمان إسلاميان : عالم السياسة ، وكلم خلافات وحروب ومكايد ، وعالسم الأمة نفسها ، وهي وحدة متماسكة مترابطة ت .. فقد قطع ذلك الرجل المساقات الطويلة دون أن يشتعر أنه خرج من بلده أن فارق أهله ، ووجد في كل مكان من يستقبله ويؤويه ويقدم إليه الطعام ، لا على سبيل التكرم أو التفضل ، بل لائه كان هناك تنظم محكم وضعته الأمة وقامت على رعابته وتنفيذه دون تدخل الدولة - ذلك هيو نظام الزوايا والربط - جسمع رباط - وهي دور ضيافة ينشئها بعض رجال الطرق الصوفية ، أو بعض أهل الخيئر ، أو كبراء أهل الدولة من مالهم الخاص ، وقد تنشئها الجماعة نفسها ، وتتولى أمرها ورعاية الناولين بها ، من أموال تجمع لها الغرض »

ومن يقرأ هذه الفصول الثمانية يشعر على الفور بمدى اتساع رقعة هذا الوطن العربي ومدى سهولة الانتقال من مكان لمكان رغم الصعوبة المادية المتشئلة في سوء الطرق ووسائل النقل ، فلم تكن هناك حدود بين إقليم وإقليم ، وكان إقصى ما يتعرض له المسافر من ضروب الماناة هو المضرائب «الجمركية» التي تفرضها الحكومات عي البضائع ، فإذا كان مسافراً فرداً دون بضائع لم يقف دون مروره حاجز أو حائل ، ولم يشاهد ابن بطوطة أي حواجز تذكر إلا عندما عبر حدود مصر الشرقية إلى الشام فهو يقول في آخر الفصل السادس :

د ثم وصلت إلى الصالحية ، ومنها دخلنا الرمال ، ونزلنا منازلها مثل السوادة والورادة والمطيلب والعريش والحروبة ، وبكل منزل منها فندق ، وهم يسمونه الحان ، ينزله المسافرون بدوابهم ، وبخارج كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منها المسافر ما يحتاجه لنفسه ودابته . ومن منازلها قطيا المشهورة ، والناس يبدلون الفها هاء التأنيث ، وبها تؤخذ الزكاة من النجار ، وتفتش أمتعتهم ، ويبحث حما لليهم أشد البحث ، وفيها الدواوين والعمال والكتّاب والشهود ، ومجياها في كل يوم الف دينار من الذهب ، ولا يحور عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر ، ولا إلى مصر

إلا ببراءة من الشمام ، احتياطاً على أصوال الناس ، وتُوقّياً من الجواسيس العراقيين . . . . "

والقارىء يلاحظ فى مسرد ابن بطوطة مدى اهتصامه بلقاء الشيوخ وكبار جال الصوفية والعلماء وأصبحاب الكرامات ، وهو يرصد ترابط أصبحاب الحسرف فى تنظيمات أشبه ما تكون بالنقابات ، وكان «الرباط» الذى يربطهم هو الحامى لهم من صروف اللهر وغيره ، ومن بطش الحكام وقسوتهم ، كما يتضمن نوعاً من الترتيب والتصنيف تحلث عنها المؤرخون العرب فأسبهوا .

وقد اقتصرنا في هذه المقتطفات المستفيضة على صورة مصر والشام في العصر الذي كانتا تخضمان فيه لحكم سلاطين الماليك السحرية مسن آيام ركن الدين بيبسرس الجاشنكيسر ثسم السلطان الناصر قلاوون ثم أولاده وحقدته ، وهذا هو أزهى عصور المساليك وأشدها رخاء ، وكان ذلك كله عا ساعد ابن بطوطة على التنقل بحرية بين الشام ومصر ، فزار الصميد ثم عاد إلى الوجه البحرى ثم مضى إلى ربوع الشام قدخل غيزة ثم زار مدن لبنان والأردن وسوريا وكلها دولة واحدة مع مصر ، ومن هنا كانت الإشارة إلى «الجواسيس العراقيين ، في آخر المقتطف ومن هنا كانت الإشارة إلى «الجواسيس العراقيين ، في آخر المقتطف

كما قسمنا المقتطفات إلى ثمانية فصول ووصفنا عناوين.جانبية للنقاط

المهمة تيسيراً على القارئ ، ويعض الحواشى لاسماء البلدان ، وذلك استجابة لطلب القراء الذين أعربوا عن حاجتهم لمقتطفات وافية من رحلة هذا الرحالة الفذ ، والتركيز على أماكن بعينها مع عدم حذف أى شيء يهم القارئ الحديث .

ويسر مكتبة الأسرة أن تقدم هذا الجزء من رحلات ابن بطوطة ، آملة أن يسعد قلوب القراء في كل مكان .

والله من وراء القصد،

#### مكتبة الاسرة

#### الفصل الأول بدايسة الوحسلة

قال الشيخ أبو عبد الله: كان خروجى من طنجة مسقط رأسى فى يوم الخسيس الشانى من شهر الله رجب الفرد عام خسسة وعشرين وسبعمائة معتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، منفرداً عن رفيق آنس بعسجبته ، وركب أكون فى جسلته لباعث على المنفس شديد العزائم ، وشدوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن فى الحيازم . فجزمت أمرى على هجر الأحباب من الأتاث واللكور . وفارقت وطنى مفارقة الطيور للوكور . وكان والذى بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباً ، ولقيت كما لقيا من الفراق نصباً ، وسنى يو مئذ ثنتان وعشرون مئة .

#### استطراد لابن جزى

قال ابن جزى : آخبرنى أبو عبد الله بمدينة غرناطة أن مولده بطنجة في يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة .

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

وكان ارتحالي في أيـــام أمـــيــر المؤمنين وناصر الدين ، المجــاهد في سبيل رب العالمين ، الملى رويت أخميار جوده موصولة الأسناد بالإسناد ، وشهــرت آثار كرمــه شهرة واضــحة الإشــهاد . وتحلت الأيام بحلى فضله . ووقع الآثام في ظل رفقه وعدله . الإمام المقدس أبو سعيد ابن مولانا أمير المؤمنين وناص الدين الذي فل جد الشرك صدق عزائمه . وأطفأت نار الكفـر جداول صارمـه . وفتكت بعبـاد الصليب كتــائــبه . وكرمـت في اخلاص الجـهاد مذاهبه . الإمام المقـــــــــــــــــ أبو يوسف بن عبد الحق جدد الله عليهم رضوانه وسقى ضرائحهم المقدسة من صوب الحياطله وتهتانه . وجزاهم أفضل الجزاء عن الإسلام والمسلمين . وابقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين ، فوصلت مدينة تلمسان وسلطانها يومــــــــــ أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى بن عشمان بن يغمر اسن ابن زيان . ووافقت بها رسولي ملك أفريقية السلطان أبي يحيى ، رحمه الله ، وهما قاضي الأنكحة بمدينة تونس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن على ابن إبراهيم النفزاوي ، والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبـد الله القرشي الزبيدي - نسبـة إلى قرية بساحل المهـدية - وهو أحد الفضلاء ، وفاته عام أربعين .

#### الوصول إلى تلمسان بالجز اثر :

وفي يوم وصولى إلى تلمسان خرج عنها الرسولان المذكوران فأشار على بعض الأخوان بمرافقتهما ، فاستخرت الله ، عز وجل ، في ذلك واقمت بتلمسان ثلاثاً في قضاء ماري وخرجت أجد السير في آثارهما فوصلت مدينة مليانة وادركتهسما بها ، وذلك في أبان القيظ ، فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسبه عشراً ثم أرتحلنا ، وقد اشتد المرض بالقاضى منهما ، فأقمنا ببعض المياه ، على مسافة أريعة أميال من مليانة ، ثلاثاً ، وقصى القاضى نحبه ضبحى اليوم الرابع ، فعاد ابنه أبو الطبيب ورقيقه أبو عبد الله الزبيدي إلى مليانة ، فقبروه بها وتركتهم هنالك ، وارتحلت مع رفقة مع تجار تونس منهم الحاج مسعود بن المتصر ، والحاج العدولي ومحمد بن الحجر . وصلنا مدينة الجزائر واقمنا بخارجها أياماً إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله وابن القاضى فتوجهنا جميعاً على منبحة إلى جبل الزان ، ثم وصلنا إلى مدينة بجاية فنزل الشيخ أبو صبد الله بدار قاضيها أبى عبد الله الزواوي ، ونزل أبو الطبيب ابن القاضى بدار الفقيه أبى عبد الله المفسو .

#### ظلم حكام دولة الموحدين :

وكان أمير بجاية إذ ذاك آبا عبد الله صحمد بن سيد الناس الحاجب، وكان قد توفي من تجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر المتى تقدم ذكره ، وترك ثلاثة آلاف دينار ، وأوصى بها لرجل من أهل الجزائر يعرب بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس ، فانتهى خبره لابن سيد الناس المتكور ، فانشرصها من يده ، وهذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين وولاتهم .

ولما وصلتا إلى بجاية كما ذكرته اصابتنى الحمى فأشار على أبو عبد الله الزبيدى بالإقامة فيها حتى يتمكن البرء منى فأبيت ، وقلت : أن قضى الله ، صر وجل بالموت فتكون وقاتى بالطريق ، وأنا قاصد أرض الحجاز ، فقال لى : أما أن عزمت فيع دابتك وثقل المتاع وأنا اعبرك دابة وخياء ، وتصحينا صفيفاً ، فإننا نجد السير خوف غارة العرب في الطريق . فقعلت هذا وأعارني ما وعد به جزاه الله خيراً . وكان ذلك الوجهة الحجارية .

#### ذكر تسنطينة :

وسرنا إلى أن وصلنا مدينة قسطينة فنزلنا خارجها ، واصابنا مطر جود ، فاضطررنا إلى الخروج عن الأخسية ليلا إلى دور هنالك ، فلما كان من الغد تلقانا حاكم المدينة ، وهو من الشرفاء الفضلاء ، يسمى بأبى الحسن ، فنظر إلى ثيابى وقد لوثها المطر فأمر بفسلها فى داره ، وكان الإحرام منها خلقاً فيعث مكانه أحراماً بعلبكياً ، وصر فى أحد طرقيه دينارين من الذهب ، فكان ذلك أول ما فتح به على فى وجهتى

#### مدينة بونة :

ورحلنا إلى أن وصلنا مدينة بونة ، ونزلنا بداخلها ، وأقدمنا بها أياماً ثم تركنا بها من كان في صحبتنا من السجار لأجل الحسوف في الطريق ، وتجردنا للسير ، وواصلنا الجد ، وأصابتني الحمي ، فكنت أشد نفسي بعمامة فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف ، ولا يمكنني النزول من الخوف ، إلى أن وصلنا مدينة تونس ، فبرز أهلها للقاء الشيخ أبي عبد الله النفزاوي ، فأقبل بعضهم علي بمض بالسلام والسؤال ، ولم يسلم على أحد لعدم معرفتي بهم ، فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك معه سوابيق العبرة ، وأشتد بكائي ، فشعر بحالي بعض الحجاج ، فأقبل على بالسلام والإيناس ، ومازال يونسي بحديثه حتى دخلت المدينة ونزلت منها بمدرسة الكتبين .

#### استطراد من ابن جزى تعليقاً على رواية ابن بطوطة :

قال ابن جزى: آخبرنى شيخى قاضى الجماعة اخطب الخطباء أبو البركات ، محمد بن محمد إبراهيم السلمى ، هو ابن الحاج البلقيقي: آنه جرى له مثل هذه الحكاية قال : قصدت مدينة بلاد من بلاد الأندلس فى ليلة حيد برسم رواية الحديث المسلسل بالعيد عن أبى عبد الله بن الكماد ، وحضرت المصلى مع الناس ، فلما فرخت الصلاة والخطبة أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام ، وأنا فى ناحية لا يسلم على أحد فقصد إلى شيخ من أهل المدينة المذكورة ، وأقبل على بالسلام والإيناس ، وقال : نظرت إليك فسرأيتك منتبذاً عن النـاس ، لا يسلم عليك أحد ، فعرفت أنك غريب ، فأحببت إيناسك ، جزاه الله خيراً .

#### مخول تونس :

وكان سلطان تونس عند دخولى إليها السلطان آبا يحيى ابن السلطان آبى زكريا يحيى ابن السلطان آبى إسحاق إبراهيم ابن السلطان آبى زكريا يحيى ابن عبد الواحد بن أبى حفص ، رحمه الله . وكان بتونس جماعة من أعلام العلماء منهم قاضى الجماعة بها أبو عبد الله محمد بن قاضى الجماعة آبى العباس أحمد بن محمد بن محمد الانصارى الخرجي البلنسى الأصل ثم التونسي هو ابن الغماز ، ومنهم الحطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع الربعي ، وولي أيضاً قضاء الجماعة في خمس دول ؛ ومنهم الفقيه أبو على عمر بن علي بن قداء الحموارى ، وولي أيضاً قداء الدهوارى ، وولي أيضاً قداء الدهوارى ، وولي أيضاً قداء الدهوارى ، وبل أيضاً قضاءها ، وكان من أصلام العلماء ، ومن عوائله آنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض أساطين الجامع عوائله آنه يستند كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض أساطين الجامع في أربعين مسألة أنصرف من مجلسه ذلك .

وأظلنى بتـونس عيد الفطر فـحضـرت المصلى ، وقد احتـفل الناس لشهود عـيدهم وبرزوا في أجمل هيئة وأكـمل شارة ، ووافي السلطان أبو يحيى المذكور راكبا وجميع أقاربه وخواصه وخدام عملكته مشاة على أقدام مهم ، في ترتيب عجيب ، وصليت الصلاة وانقضت الخطبة وأنصرف الناس إلى منازلهم ؛ وبعد صدة تعين لركب الحجاز الشريف شيخه يعرف بأبي يعقوب السوسى من أهل أقل من بلاد أفريقية ، وأكثره المصادمة ، فقدموني قاضياً بينهم . وخرجنا من تونس في أواخر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل ، فوصلنا إلى بلدة سوسة ، وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطىء البحر ، بينها وبين مدينة تونس أربعون ميلا ، ثم وصلنا إلى مدينة قبر الإمام أبى الحسن اللخمى المالكي ، مؤلف كتاب التبصرة في الفقه .

#### استطراد من ابن جزی:

قال ابن جزى في بلدة صفاقس يقول على بن حبيب التنوخى:

سقياً لأرض صفاقس ذات المصانع والمُصلَى محمى القصير إلى الخليج فقصرها السامى المعلى بلد يكاد يعقول ، حين تزوره : أها وسيسهلا وكانه ، والبَحر يحيث بر تبارة عنه ويمسلل

وفى عكس ذلك يقول الاديب البارع أبو عبد الله محمد بن أبى تميم وكان من المجيدين المكثرين :

صفاقس لاصفا عيش لساكنها ولاسقى أرضها غيث إذا انسكبا ناهيك من بلدة من حل ساحتها عانى بها العادين : الروم والعروبا كم ضل فى البر مسلوباً بضاعته وبات فى البحر يشكو الأسر والعطبا قد عاين البحر من لؤم لقاطنها فكلما هم أن يدنو لها هربا

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

ثم وصلنا إلى مدينة قابس ، ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشراً لتوالى نزول الأمطار .

#### استطراد من ابن جزی:

قال ابن جزى : في ذكر قابس يقول بعضهم :

له في على طيب ليال خلت بجانب البطحاء من قاس كأن قلبي ، عند تلكارها ، جلوة نار بيد قاس

#### استئناف رواية ابن بطوطة والوصول إلى طرابلس :

المراجل إليها نحو مائة فارس ، أو يزيدون ، وكان بالركب قوم رماة فهايتهم العرب وتحامت مكانهم ، وعصمنا الله منهم ، وأظلنا عيد الأضحى في بعض تلك المراحل ، وفي الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس ، فاقمنا بها مدة ، وكنت عقدت بصفاقس على بنت لبعض أمناء تونس ، فبنيت عليها بطرابلس ، ثم خرجت من طرابلس ، أواخو شهر المحرم ، من عام ستة وعشرين وسبعمائة ومعي أهلي وفي صحبتي جماعة من المصامدة ، وقد رفعت العالم ، وتقدمت عليهم ، وأقام الركب في طرابلس خوفاً من البرد والمطر وتجاوزنا مسلاته ومسراتة وقصور سرت ، وهالك أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا ثم صرفتهم القدرة ،

ثم توسطنا الغابة ، وتجاوزناها إلى قصر برصيصا العابد ، إلى قبة سلام ، وادركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس ، ووقع بينى وبين صهرى مشاجرة أوجبت فراق بنته ، وتزوجت بنتاً لبعض طلبة فاس ، وبنيت بها بقىصر الزعافية ، وأولمت وليمة حبست لها الركب يوماً ، وأطحمتهم .

#### الفصل الثانى **الوصول إلى الإسكندرية**

ثم وصلنا في أول جمادي الأولى إلى مدينة الإسكندرية ، حرسها الله ، وهي الثغر المحروس والقطر المأنوس ، المعجيبة الشأن الأصيلة البنيان ، بها ما شتت من تحسين وتحصين ، ومآثر دنيا ودين ، كرمت منانيها ولطفت معانيها ، وجمعت بين الضخامة والأحكام مبانيها ، فهي القريدة في تجلى سناها ، والخريدة تجلى في حالاها ، الزاهبة بجمالها المغرب ، الجامعة لمفترق المحاسن ، لتوسطها بين المشرق والمغرب ، فكل بديعة بها أجتلاؤها ، وكل طرقة فاليها انتهاؤها . وقد وصف الناس فاطنبوا . وصنفوا في عجائبها فأغربوا ، وحسب المشرف إلى ذلك ما سطره أبو عبيد في كتاب المسالك .

#### وصف الإسكندرية :

ولمدينة الإسكندرية أربعة أبواب ، باب السَّدرة ، وإليه يشرَع طريق المغرب . وباب رشيـد . وباب البحر . والباب الاخـضر ، وليس يُفتحُ إلا يوم الجسمعة ، فيسخرج الناس منه إلى زيارة القبور . ولها المُرسى العظيم الشيان ، ولم أرّ في مراسى الدنيا مشله ، إلا ما كان من مرسى كولسم وقاليسقوط ببسلاد الهند ، ومُرسى الكفار بسُرداق ببسلاد الاتراك ، ومرسى الزيتون ببلاد الصين وسيقع ذكرها .

#### منار الإسكندرية القديم : ر

قصدت المنار في هذه الوجهة فرآيت آحد جوانبه متهدماً . وصفته أنه بناء مربع ذاهب في الهواء ، وبابه مرتفع على الأرض ، وازاء بأبه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها إلى بابه ، فإذا أريلت لم يكن له سبيل . وداخل موضع لجلوس حارس المنار ، وداخل المنار بيوت كشيرة ، وعرض المعر بداخله تسعة أشبار ، وعرض الحائط عشرة أشبار ، وعرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبراً ، وهو على تل مرتفع . ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بصور الله ، فلا يمكن التوصل إلى المنار في البر إلا من المدينة . وفي هذا البر المد بالمنار مقبرة الإسكندرية .

وقصدت المنار هند عودى إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة فوجنته قد أستولى عليه الخراب بحيث لايمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه . وكان الملك الناصر ، رحمه الله ، قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت عن اتمامه .

#### وصف عمود السواري :

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرخام الهائل الذي بخارجها المسمى عندهم بعمود السوارى ، وهو متوسط و في غابة تخل ، وقد أمتار عن شجراتها سمواً وإتفاعاً ، وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدّكاكين العظيمة ، ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ، ولا يتحقق من وضعه .

#### استطراد من ابن جزی:

قال ابن جُزَى : أخبرنى بعض أشياخى الرحالين أن أحد الرمالة بالإسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود ، ومعه قوسه وكناته ، واستقر هنالك وشاع خبره ، فاجتمع الجم الغفير لمشاهدته وطال العجب منه . وخفى على الناس وجهد احتياله ، وأظهنه كان خاففاً أو طالب حاجة فأنتج له فعله الوصول إلى قصده ، لغرابة ما أتى به .

وكيفية احتياله في صعوده أنه رمى بنشابة قيد عقد فوقها حيطاً طويلاً ، وعقد بطرف الخيط حبلاً وثيقاً ، فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه ، ووقعت من الجهة الموازية للرامى ، فصار الخيط معترضاً على أعلى العمود فحذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان الخيط ، فأوسطه من إحدى الجهتين في الأرض ، وتحلق به صاعبداً من الجهة

الأخرى ، واستقر بأعلاه وجلب الحبل ، واستصحب من احتمله ، فعلم يهتد الناس لحيلته وعجبوا من شأنه .

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

وكان أمير الإسكندرية في حهد وصولي إليها يسمى بصلاح الدين ، وكان فيها أيضاً في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع ، وهو زكرياء أبو يحيى بن أحمد بن أبي حفص المعروف باللحياني ، وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة مسن الإسكندرية ، وأجرى له مائة درهم في كلي يوم . وكان معه أولاده عبد الواحد ومصرى وإسكندرى وحاجبه أبو زكرياء بن يصقوب ووزيره أبو عبد الله بن ياسين . وبالإسكندرية توقى المصرى بها .

#### استطراد من ابن جزي:

قال ابن جزى : من الغريب ما اتفق من صدق الزجر فى أسمى ولدى اللحيانى الإسكندرى والمصرى فمات الإسكندرى بها وعاش المصرى دهراً طويلاً بها . وهى من بلاد مصر .

#### استئنات رواية ابن بطوط:

وتحول عميد الواحد لسلاد الأندلس والمغرب وإفريقسية وتوفى هنالك بجزيرة جربة .

#### علماء الإسكندرية :

قمنهم قاضيها عماد الدين الكندى إمام من أثمة علم اللسان وكان يعتم بعمامة خوقت المعناد للعمائم لم أر في مشارق الارض ومغاربها عمامة أعظم منها ؛ رأيته يوماً قاعداً في صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب ؛ ومنهم فخر الدين بن الريغي وهو أيضاً من القضاة بالإسكندرية فاضل من أهل العلم .

#### تصة مشهورة في الإسكندرية :

يذكر أن جد القاضى فخر الدين الريغى كان من أهل ريغة واشتغل بطلب العلم ثم رحل إلى الحجاز فوصل الإسكندرية بالعشى ، وهو قليل ذات اليد ، فأحب أن لايدخلها حتى يسمع فألا حسناً ، فقعد قريباً من بابها إلى أن دخل جميع الناس ، وجاء وقت سد الباب ، ولتم يبق هنالك سواه ، فاختاظ الموكل بالباب من إبطائه ، وقال متهكماً : ادخل يا قاضى ا فقال : قاض إن شاء الله ا ودخل إلى بعض المدارس ، ولازم القراءة وسلك طريق الفضلاء ، فعظم صيته وشهر اسمه وعرف بالزهد والورع ، واتفى أن توفى قاضى الإسكندرية ، وبها إذ ذاك الجم الغفير من الفقهاء والعلماء ، وكلهم مشوف للولاية ، وهو من بينهم لا يتشوف لذلك ، فبعث إليه السلطان مشوف للولاية ، وهو من بينهم لا يتشوف لذلك ، فبعث إليه السلطان منادي

فى الناس: من كانت لسه خصوصة فليحضر لها ، وقصد للفصل بين الناس ، قاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظنون أن القضاء يتعلما، وتفاوضوا فى مراجعة السلطان فى أمره ومخاطبته بأن الناس لا يرتضونه ، وحضر لللك أحد الحذاق من المنجمين ، فقال لهم : لا تفعلوا ذلك ، فإنى عدلت طالع ولايته وحققته ، فظهر لى أنه يحكم أربعين سنة ؛ فأضربوا عما هموا به من المراجعة فى شأنه .

وكان أمره على ما ظهر للمنجم وعرف فى ولايته بالعدل والنزاهة ؟ ومنهم وجيه الدين الصنهاجى من قبضاتها مشتهر بالعلم والفصل ؟ ومنهم شمس الدين بن بنت التنيسى فاضل شهيد الذكر ؟ ومن الصالحين بها الشيخ أبو عبد الله الفاسى من كبار أولياء الله تعالى يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه إذا سلم من صلاته ؟ ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشم الورع خليفة صاحب المكاشفات .

## بعض كرامات الاولياء في الإسكندرية :

أخبرنى بعض الشقات من أصحابه قال : رأى الشيخ خليفة رسول الله ، ﷺ ، فى النوم فقال : يا خليفة ررنا ا فرحل إلى المدينة الشريفة وأتى المسجد الكريم ، فدخل من باب السلام ، وحيًّا المسجد ، وسلّم على رسول الله ، ﷺ ، وقعد مستنداً إلى بعض سوارى المسجد ، ووضع رأسه على ركبتيه ، وذلك يسمَّى عند المتصوفة

الترفيق . فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لبن ، وطبقاً فيه تمر ، فاكل هو وأصحابه ، وانصرف عائداً إلى الإسكندية ولم يحج تلك السنة ، ومنهم الإسام العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهاد وأفراد العباد ، لقبته أيام مقامى بالإسكندية وأقمت في ضيافته ثلاثاً .

#### مقابلة في الإسكندرية :

دخلتُ عليه يوماً فقال لى: أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد . فقلت له : نعم إنى أحب ذلك . ولم يكن حينئذ بخاطرى التوغُّل فى البلاد القاصية من الهند والصين . فقال : لا بد لك إن شاء الله من زيارة أخى قريد الدين بالهند ، وأخىى ركن الدين ركسريًّاء بالسند ، وأخى برهان الدين بالصين ، فإذا بلغتهم فأبلغهم منى السلام . فعجبتُ من قوله وألقى فى روعى التوجه إلى تلك البلاد ، ولم أول أجول حتى لقيد الثلاثة اللين ذكرهم وأبلغتهم سلامه .

ولما ودّعته روّدنى دراهم لم تزل عندى محـوطة ولم أحتاج بعد إلى إنفاقها إلى آن سلبها منى كفّار الهنود فيما سلبوه لى فى البحر .

ومنهم الشيخ ياقوت الحبشى من أفراد الرجال وهو تلمياد أبى العباس المرسى وأبو العباس المرسى تلمياد ولى الله تعالى أبى الحسن الشاذلي الشهر ذى الكرامات الجليلة والمقامات العالية .

### أبو العباس المرسى وأبو الحسن الشاذلى:

أخبرنى الشيخ ياقوت عن شيخه أبى العباس المرسى أن أبا الحسن كان يحج فى كل سنة ويجعل طريقه على صعيد مصر ، ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى انقضاء الحج ، ويزور القبر الشريف ، ويعود على الدرب الكبير إلى بلده ، فلما كان فى بعض السنين ، وهى آخر سنة خرج فيها ، قال خلايه : استصحب فأساً وقفةً وحنوطاً ، وما يجهز به الميت فقال له الخديم : ولم ذا يا سيدى ؟ فقال له : فى حميثرا سوف ترى . وحميثرا فى صعيد مصر فى صحراء عيذاب ، وبها عين ماء رعاق ، وهى كثيرة الضباع . فلما بلغا حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله ، عز وجل ، فى آخر سمجدة من صلاته ، ودفن هناك . وقد زرت قبره وعليه تبرية مكتوب فيها اسمه ونسبه متصلاً بالحسن بن على ، كالهنية .

### ما هو حزب البحر؟

كان يسافر في كل سنة كما ذكرناه على صعيد مسمور وبحر جدة ، فكان إذا ركب السفينة يقرؤه في كل يوم ، وتلام أنت إلى الآن يقرؤونه في كل يوم ، وتلام أنه ياعليم أنت ربى في كل يوم وهو هذا : يا الله يا على يا عظيم يا حليم ياعليم أنت ربى وعلمك حسبى ، قنعم الرب ربى ، وتعم الحسب حسبى ، تنصر من وتعام العزيز الرحيم ، نسألك العصمة في الحركات والسكنات

والأرادات والخطرات من الشكوك والسظنون والأوهام السماترة للقلوب عن مطالعة الغيوب ، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ؛ فثبتنا وأنصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى ، عليه السلام ، وسخرت النار الإبراهيم عليه السلام ، وسخرت الجبال والحديد لداود ، عليه السلام ، وسمخرت الريح والشياطين والجن لسليمان ، عليه السلام ، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت ، وبحر الدنيا ، وبحر الأخرة ؛ وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء ، كهيعص ، حم ، عسق ، انصرنا فإنك خير الناصرين ، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين ، واغفر لنا فإنك خير الغافريسن ، وأرحمنا فإنك خير السراحمين ، وأرزقني فإنك خيــر الرازقين ، وأهدنا ونجنا من القوم الظالمين ، وهب لنا ريحاً طيبة كما هي في عــلمك ، وأنشرها علينا من خزائن رحمتك ، وإحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ؛ إنك هلمي كل شيء قدير ، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراجمة لقلوبنا وأبداننا ، والسملام والعماقيمة في ديننا ودنيمانا وكن لنا صِياحِياً في سفرنا ، وخليفة في أهلنا ، وأطلمس على وجه أعبدائنا وأمسخسهم على مكانتهم ، فلا يستطيمون المضى ولا المجيء إلينا ، ولو بشاء لطمسنا على أهينهم فأستبقوا الصراط فإني يبصرون ، ولو نشاء لمُسِخناهم على مكانتهم فما استطاعه وا مضياً ، ولا يرجعون . يس إلى فهم لا يصرون ، شاهت الوجوه ، وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خلب من حمل ظلماً طس طسم حم عسق ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برخ لا يبنيان حم حم حم حم حم حم الأمر وجاء النصر ، فعلينا لا ينصرون ؛ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم خافر الله ب فعلينا لا ينصرون ؛ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم خافر الله ب وقابل الترب شديد العقاب ، ذى الطول ، لا إله إلا هو إليه المصير ، بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ، يس سقفنا ، كهيمص كفايتنا ، حم عسق حمايتنا ، فسيكفيكهم الله ، وهو السميع العليم . ستر العرش مسبول علينا ، وعين الله ناظرة إلينا ، بحسول الله لا يقدر علينا ، والله م من ورائهم محيط ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظاً ، وهو أرحم الراحمين ؛ إن وليي الله الله كان نزل الكتاب ، وهو يتولى الصالحين ، فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، الصالحين ، فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ، بسم الله الذي لا ينضر مع أسسمه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## مشاجرة بين التجار في الإسكندرية :

ومما جرى بمدينة الإسكندلوية سنة سبع وعشرين وسبع مائه وبلغنا خبر ذلك بمكة شرفها الله أنه وقع بين المسلمين وتجار النصارى مشاجرة ، وكان والى الإسكندرية رجلاً يعرف بالكركى ، فذهب إلى حماية الروم ، وأمر المسلمين فحضروا بين فصيلي باب المدينة ، وأغلق دونهم الأبواب نكالاً لهم ، فأذكر الناس ذلك وأعظموه ، وكسروا الباب وثاروا إلى منزل الوالى فتحصن منهم وقاتلهم من أعلاه ، وطير الحمام بالحبر إلى الملك الناصر ، فبعث أميراً يعرف بالجمالي ثم أتبعه أميراً يعرف بطوغان جبار قاسى القلب منهم في دينه ، يقال أنه كان يعبد الشمس ، فدخلا الإسكندرية وقبضا على كبار أهلها ، وأعيان التجار بها كأولاد الكوبك وسواهم ، وأخلا منهم الأموال الطائلة ، وجعلت في عنن عماد الدين الناضى جامعة حديد . ثم أن الأميرين قتلا من أهل المدينة ستة وثلاثين رجلاً وجعلا كل رجل قطعين، وصلباهم صفين، وذلك في يوم جمعة .

وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور ، وشاهدوا مصارع القوم ، فعظمت حسرتهم ، وتضاعفت أحزائهم ، وكان فى جملة أولئك المصلوبين تاجر كبير القلا يعرف بابن رواحة ، وكان له قاعة معدة للسلاح فمتى كان خوف أو قتال جهز منها الماثة والمائتين من الرجال بما يكفيهم من الأسلحة ، وبالمدينة قاعات على هذه المضرورة لكثير من أهلها ، فزل لسانه وقال للأميرين : أنا أضمن هذه المدينة ، وكل ما يحدث فيها أطالب به وأحوط على السلطان مرتبات العساكر وألرجال . فأنكر الأميران قوله ، وقالا : انما تريد الثورة على السلطان ، وقتلا ، وإنما كمان قصده ، رحمه الله ، اظهار النصح والخدمة للسلطان فه حتفه .

وكنت سمعت أيام اقامتي بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من الكون أبي عبد الله المرشدي ، وهو من كبار الأولياء المكاشفين ، أنه منقطع بمنية بني مرشـد له هنالك زاوية هو منفرد فيها لا خديم له ، ولا صاحب ، ويقصده الأمراء والوزراء وتأتيمه الوفود من طوائف الناس في كل يوم فيطعمهم الطعام ، وكل واحد منهم ينوى أن يأكل عنده طعاماً أو فاكهــة أو حلوى ، فيأتى لكل واحد بما نواه ، وربما كان ذلك في غير إبانه ، ويأتيه الفقهاء لطلب الخدمة فيولى ويعزل . وذلك كله من أمره مستفيض متواتر . وقد قصده الملك الناصر مرات بموضعه ؛ فـخرجت من مدينة الإسكندرية قاصداً هـذا الشيخ نفعنا الله به ووصلت قرية تروجه وهي على مسيرة نصف يوم من مدينة الإسكندرية ، قرية كسيسرة بها قساض ووال وناظر ، ولأهلها مكارم أخسلاق ومروءة ، صحبت قاضيهما صفي الدين وخطيبهما فخر الدين وفاضلا من أهلها يسمى بمبارك . وينعت بزين الدين ، ونزلت بها على رجل من العباد الفضلاء كبير القمدر يسمى عبد الوهاب ، وأضافني ناظرها زين الدين بن الواعظ ، وسألني عن بلدي وعن مجباه فأخبرته أن مجباه نحو أثني عشر أَلْفًا من دينار الذهب ، فعجب وقال لي : رأيت هذه القمرية ، فإن مجهاهما أثنان وسبعون ألف دينار ذهباً ، وأنما عظمت مجابي ديار مصر لأن جميع أملاكها لبيت المال .

# الفصل الثالث **دمنهور وشمال الدلتا**

ثم خرجت من هذه القرية فوصلت مدينة دمنهور ، وهي مدينة كبيرة جبايتها كثيرة ومحاسنها آثيرة أم مدن البحيسرة بأسرها وقطبها الذى عليه مدار أمرها ، وكان قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين من فقهاء الشافعية ، وتولى قضاء الإسكندرية لما عزل عنها عسماد الدين الكندى بسبب الواقعة التي قصصناها . وأخبرني الثقة أن ابن مسكين أصطى خمسة وعشرين آلف درهم ، وصرفها من دنانير اللنهب ألف "كينار ، على ولاية القضاء بالإسكندرية .

## مِدِينة فوه :

ثم رحلنا إلى مدينة قُوا ، وهذه المدينة عجيّة المنظر حسنة المخبر بها البساتين الكثيرة والفوائد الخطيرة الأثيرة . بها قبر الشيخ الولى أبى النجاة الشيهر الاسم ، خبير تلك البلاد ، وزاوية الشيخ أبى عبد الله المرشدى الذي قصدته بمقربة من المدينة يفصل بينها خليج هنالك ؛ فلما وصلت

المدينة تعديتها ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر ، وسلمت عليه ، ووجدت عنده الأمير سلف الدين يلملك وهو من الحاصكية ، والعاصة تقول فيه الملك ، فيخطئون ، ونزل هذا الأمير بعسكره خارج الزاوية ، ولما دخلت على الشيخ ، رحمه الله ، قام إلى وماتقنى ، واحضر طعاماً فواكلنى ، وكانت عليه جبة صوف سوداء ، فلما حضر صلاة العصر قدمني للصلاة أماماً وكذلك لكل ما حضرني عنده حين أقامتي معه من الصلاة ، ولما أردت النوم قال لى : أصعد إلى سطح الزاوية فنم هنالك ، وذلك أو أن القيظ ، فقلت للأمير : بسم الله . فقال لى : وما منا إلا له مقام ملعوم . فصعدت السطح فوجدت به حصيراً ونطعاً وآنية للوضوء وجرة ماء وقدحاً للشرب ، فنمت هنالك .

### من كرامات الاولياء :

رأيت ليلتى تلك ، وأنا نائم بسطح الزاوية ، كأنى على جناح طائر عظيم يطير بى فى سمت القبلة ، يسيامن ثم يشرق ثم يذهب فى ناحية الجنوب ثم يبعد الطيران فى ناحية الشرق ، وينزل فى أرض مظلمة خضراء ، ويسركنى بها ، فعجبت من هذه الرؤيا ، وقلت فى نفسى: أن كاشفنى الشيخ برؤياى فهو كما يحكى عنه فلما غدوت لصلاة الصبح قدمنى أساماً لهذا ثم أناه الأمير يلملك ، فوادعه وأنصرف ،

ووادعه من كــان هناك من الزوار وأنصرفــوا أجمعــين من بعد أن زودهـم كمكات صفاراً .

ثم سبحت سبحة الضحى ودعانى وكاشفنى برؤياى فقصصتها عليه ، فقال : سوف تحج وتزور النبى ، هم ، وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك ، وتبقى بها مدة طويلة ، وستلقى بها أخى دلشاد الهندى ، ويخلصك من شدة تقع فيها . ثم زودنى كعيكات ودراهم ووادعته وأنصرفت . ومنذ فارقته لم ألق فى أسفارى إلا خيراً ، وظهرت على بركاته ، ثم لم ألق في من القيته مثله إلا الولى سيدى محمداً الموله بأرض الهند .

#### مدينة النحرارية :

ثم رحلنا إلى مدينة النحرارية ، وهى رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها حسنة الرؤية ، وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدى ، وولده في خدمة ملك الهند وسنذكره ، وقاضيها صدر الدين سليمان المالكي من كبار المالكية ، سفر عن الملك المناصر إلى العراق وولى قضاء البلاد الغربية ، وله هيئة جميلة وصورة حسنة ؛ وخطيبها شرف الدين السخاوى من الصالحين .

#### مدينة أبيار :

ورحلت منهـا إلى مدينة أبيـار ، وهي قديمة البناء أرجـة الأرجاء ،

كشيرة المساجد ذات حسن زائد ، وهمى بمقربة من النحرارية ، ويفصل بينهما النيل ؛ وتصنع بأبيار ثياب حسان تعلو قيمتها بالشام والعراق ومنصر وغيرها . ومن الغريب قرب النحرارية منها ، والشياب التم. تصنع بها غير معتبرة ولا مستحسنة عند أهلها . ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين المليجي الشافعي ، وهو كريم الشمائل كبير القدر ، حضرت عنده مرة يوم الركبة . وهم يسمون ذلك يوم أرتقاب هلال رمضان ، وعادتهم فيه أن يجتمع فقهاء المدينة ووجوههما بعد العصر من اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضى ، وينقف على الباب نقيب المتعممين ، وهو ذو شارة وهيئة حسنة ، فإذا أتى أحد الفقهاء أو الوجوء تلقاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قبائلا : بسم الله سيدنا فلان الدين ، فيسمع القاضي ومن معه فيقومون له ويجلسه النقيب في موضع يليق به ، فإذا تكاملوا هنالك ركب القاضي وركب من مسعه أجمعين ، وتبعهم جميع من بالمدينة مـن الرجال والنساء والصبيان ، وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة ، وهو مرتقب الهلال عندهم ، وقد فرش ذلك الموضع بالبسط والفرش ، فينزل فيه القاضي ومن معه فيرتقبون الهـــلال ، ثم يعــودون إلى المدينة بـعــد صــلاة المغــرب ، وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس ، ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع . ويصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون ، هكذا فعلهم في كل سئة .

## المحلة الكبرى:

ثم توجهت إلى مدينة المحلّة الكبيرة ، وهي جليلة المقدار ، حسنة الآثار ، كثير أهلها ، جامع بالمحاسن شملها ، واسمها بيّن . ولهذه المدينة قاضى القضاة ووالى الولاة ، وكان قاضى قضاتها آيام وصولى إليها في فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البّلد ، وهو عز الدين بن الأشمرين ، فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبى القاسم بن بنون المالكى التدونسى ، وشرف الدين الدميسرى قاضى محلة منوف ،

### البراس (بلطيم) :

وقد جرى ذكر الصالحين : أن على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بسلاد البرلِّس ونسترو ، وهى بلاد الصالحين ، وبها قبر الشيخ مرزوق صاحب المكاشفات ، فقصدت تلك البلاد ونزلت بزاوية الشيخ الملاكور . وتلك البلاد كثيرة النخل والشمار والطير البحرى والحوت المعروف بالبورى ، ومدينتهم تسمى ملطين(۱). ، وهى على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء النيل وماء البحر المعروفة ببحيرة تنيس ونسترو بمقربة منها ، نزاوية الشيخ شمس الدين القلوى من الصالحين ، وكانت ننيس بللاً عظيماً شهيراً ، وهى الآن خراب .

<sup>(</sup>١) أي بلطيم الحالية .

### استطراد من ابن جزى:

قال ابن جزى : ينسب إلى تنيس الشاعــر المجيد أبو الفتح بن وكيع وهو القائل في خليجها : "

قم فاسقني والخليج مضطرب والربح تشنى ذوائب القصب كانها ، والرياح تعطفها نصب قنا سندسية العذب والجسو في حلة بمسكة قد طرّتها البروق بالذهب والبرلس واقع على البحر ، ومن غريب ما اتفق به ما حكاه أبو عبد الله الرادى عن أبيه : أن قاضى البرلس ، وكان رجلاً صالحاً ، خرج ليلة إلى النبل ، فبينما أسبغ الوضوء وصلى ما شاء أن يصلى إذ سمم قائلاً يقول :

لولا رجالً لهم سردٌ يصومونا وآخرون لهم وردٌ يقومونا لانزلت أرُضكم من تحتكم سَحَرًا لأنكم قـوم سـومِ لا تبـالونا

قال : فتجوزت في صلاتي وادرت طرفي فما رأيت أحداً ولا سمعت حساً فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى .

# الفصل الرابع *الو*صول إلى دمياط

ثم مافرت في أرض رملة إلى مدينة دمياط ، وهي مدينة فسيحة الاقطار ، متنوعة الشمار ، عجبية الترتيب ، آخذة معن كل حسن بنصيب ، والناس يضبطون أسمها بإعجام الذال ، وكذلك ضبطه الإمام أبو محمد عبد الله بن على الرشاطى ، وكان شرف الدين الإمام العلامة أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى ، إمام المحدثين يضبطها بإهمال الدال ، ويتبع ذلك بأن يقول خلاف الرشاطى وغيره ، وهو أعرف بضبط اسم بلده .

ومدينة دمياط على شاطىء النيل ، وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء بالدلاء ، وكثير من دورها بها دركات يسنزل فيها إلى النيل وشجر الموز بها كثير يحمل ثمرة إلى مصر في المراكب ، وغنمها سائمة هملا بالليل والنهار ، ولهذا يقال في دمياط سورها خلوى ، وكلابها غنم ، وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلابطابع الوالى ، فمن كان من الناس محتبراً طبع له في قطعة كاغد يستظهر به لحراس

بابها ، وغيرهم يـطبع على ذراعه ، فيستظهر به . والطير البحرى بهذه المدينة كثير مـتناهى السمن ، وبها الالبان الجامومسية التى لا مثل لها فى عذوبة الطعم وطيب المذاق ، وبها الحوت البورى يحمل منها إلى الشام وبلاد الروم ومصر ؟ وبخارجها جـزيرة بين البحرين والنيل تسمى البرزخ بها مسجد وزاوية ، لقيت بها شيخها المعروف بابن قفل ، وحضرت عنده ليلة جمعة ، ومعه جماعة من الفقراء الفضلاء المتعبدين الانتيار ، قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة وذكراً .

ودمياط هذه حدايثة البناء ، والمدينة القديمة هي التي خسربها الإفرنج على عهد الملك الصالح ، وبها زاوية الشيخ جمال الدين السارى قدوة الطائفة المسروفة بالقرندرية ، وهم الذين يحلقون لمحاهم وحواجبهم . ويسكن الزاوية في هذا العهد الشيخ فتح التكروري .

## لحية الشيخ جمال الدين الساوى:

يذكر أن السبب الداعى للشيخ جمال الدين الساوى إلى حلق لحيته وحاجبته إنه كان جميل العبورة ، حسن الوجه ، فعلقت به امرأة من أهل ساوة وكانت تراسلة وتعارضه فى الطرق ، وتدعوه لنفسها ، وهو يتنع ويتهاون ، فلما أعياها امره دست له عجوزاً تصدت له إزاء دار على طريقه إلى المسجد ، وبيدها كتاب مختوم ، فلما مر بها قالت له : يا سيدى اتحسن القراءة ؟ قال : نعم ! قالت له : هذا الكتاب وجهه للى

ولدى ، واحب أن تقرأه على . فقال لها : نعم ! فلما فتح الكتاب قالت لـه : يا سيدى ! إن لولدى زوجة ، وهى بأسطوان الدار ، فلو تفضلت بقراءته بين بابى الدار بحيث تسمعها . فاجابها لذلك ، فلما توسط بين البابين اخليقت العجور الباب ، وأخرجت المرأة عن جواريها فتعلقن به ، وأدخلنه إلـى داخل الدار ، وراودته المرأة عن نفسه . فلما رأى أن لا خلاص له قال لها : إنى حيث تريدين ، فأرينى بيت الخلاء ! فأرته إياه ، فأدخل صعه الماه ، وكانت عنده موسى جديدة فحلق لحيته وحاجبيه ، وخرج عليها فاستقبحت هيئته ، واستنكرت فعله ، وأصرت بإخراجه ، وعصمه الله بذلك فبقى على واستنكرت فعله ، وأصرت كل من يسلك طريقته يحلق رأسه ولحيته هيئته ،

ويُذكر أنه لما قبصد مدينة دمياط لنزم مقبرتها ، وكنان بها قباض يُمرف بابن العميد ، فخرج يسوماً إلى جنازة بعض الاعيان ، فرأى الشيخ جمال الدين بالمقبرة ، فقال له : أنت الشيخ المبدع ؟

فقــال له : وأنت القاضى الجــاهل ثمرٌ بدابتك بين القبــور وتعلم أن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًا !

فقــال له القاضى : وأعظم من ذلك حلقك للحــيتك ، فــقال له : إياى تعنى ؟ وزعق الشيخ ثم رفع رأسه ، فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة ، فمجب القاضى ومن معه ونزل إليه عن بغلته ، ثم زعق ثانياً ، فإذا هو ذو لحية بيضاء حسنة ، ثم زعـق ثالثاً ورفع رأسه فإذا هو بلا لحمية كهيئته الأولى . فقبل القاضى يده وتتلمذ له وبنى له زواية حسنة ، وصحبه أيام حياته ، ثم مات الشيخ فدفن بزاويته . ولما حضر القاضى وفاته أوصى أن يدفن بباب الزاوية حتى يكون كل داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره . وبخارج دمياط المزار المعروف بشطاً ، وهو ظاهر البركة يقصده أهل الليار المصرية ، وله أيام في السنة معلومة لذلك . وبخارجها أيضاً بين بساتينها موضع يعرف بالمنية فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النعمان ، وست عنده .

وكان بدمياط أيام إقامتى بها وال يعرف بالمحسنى من ذوى الإحسان والفضل ، بنى مدرسة على شاطىء النيل بها كان نزولى فى تلك الايام وثاكلت بينى وبينه مودة .

ثم سافرت إلى مدينة فارسكور ، وهى صدينة حلى ساحل النيل ، ونزلت بخارجها ولحسقنى هنالك فارس وجهه إلى الأمير المحسنى فقال لى : أن الأمير سأل عنها ، وصرف بسيرتك ، فبعث إلىك بهذه النفقة ، ودفع إلى جملة دراهم ، جزاه الله خيراً .

ثم سافرت إلى مدينة أشمون الرمان ، ونسبت إلى الرمان لكثرته

بها ومنها يحمل إلى مصر ، وهى مدينة عنيقة كبيرة على خليج النيل ، قنطرة قنطره خشب ترسو المراكب عندها ، فإذا كنان العصر رفعت تلك الخشب ، وجازت المراكب صاعدة ومنحدرة . وبهذه البلدة قاضى القضاة ووالى الولاه .

ثم سافرت عنها إلى مسدينة سمنود وهى على شساطئ النيل كثيرة المراكب حسنة الأسواق ، وبينها وبين المحلة الكبيرة ثلاثة فراسنغ ، ومن هدا المدينة ركبت النيل مصحسلاً إلى مصر ما بين مدائن وقرى متنظمة متصل بعضها ببعض ، ولا يفتقر راكب النيل إلى استصحاب الزاد لانه مهما أراد النزول بالشاطىء نيزل للوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك ، والأسواق متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد .

# الفصل الخامس **الوصول إلى مدينة مصر** (**مصر العتيقة**)

ثم وصلت إلى مدينة مصر ، هى أم البلاد وقرارة فرصون ذى الأوتاد ، ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية فى كثرة العمارة المسبه بالحسن والنضارة ، مجمع الوارد والعسادر ، ومحط رحل الضعيف والقادر ، وبها ما شئت من عالم وجاهل ، وجاد وهازل ، وحليم وسفيه ، ووضيع ونبيه ، وشريف ومشروف ، ومنكر ومعروف ، تموج البحر بسكانها ، وثكاد تضيق بهم على سعة مكانها وامكانها ؛ شبابها يجد على طول العهد ، وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد ، قهارت قاهرتها الأمم ، وتمكنت ملوكها نواصي العرب والعجم . ولها خصوصية النيل الذى أجل خطرها واغناها عن أن يستعد القطر قطرها ، وارضها مسيرة شهر لمجد السير ، كريمة التربة مؤنسة للدى الغرى الغرب الذي الغرب الدى الغرة .

#### استطراد لابن جزى:

قال ابن جُزَّى : وفيها يقول الشاعر :

لَّهُمْرُكُ مَا مُصْرٌ بُمصرِ ، وإنما همى الجَّةُ اللَّذِيَّ لِمَن يَتَبَصَّر فَأُوْلادُهُمَا الْوِلْدَانْ، والحَرِّرُ عينها وَرَوْضَتُهَا الفِرْدُوْسُ، وَالنيل كوثر وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض :

شاطىء مصر جنة ، ما مِثْلَها من بَلَدِ لاسيما مُنْذ رُخرِفَت بنيلها الطردِ وللرياح فَوقات أَهُ سَوَابِ فَي مِنْ رَرَدِ مَسُرُودَةً مَا مَسَّها دَاوَدُهَا بِمِسَلِي وَلَدُ مَن مَسَّها دَاوَدُهَا بِمِسَلِي وَدِ مَسُلِكُ الله عَارِي الجَسَدُ وَالفُلْكُ كَالأَفْلاكِ بَينَ حَادِر وَمُصَعِدِ وَمُصَعِدِ

ويقال لمن بمصر من السقائين على الجال اثنى عشر ألف سقاء، وإن بها ثلاثين ألف مكار، وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان، والرحية تمر صاعدة إلى الصعيد ومنارة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات والمرافق، وعلى ضفة النيل بما يواجه مصر الموضع المعروف بالروضة، وهو مكان النزهة والتفرج، وبه البساتين الكثيرة الحسنة.

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو ، شاهدت بهامرة فرجة بسبب برء الملك الناصر متكسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحُكي وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياماً.

#### وصف مسجد عمرو بن العلس:

ومسجد عمرو بن العاص مسجد شـريف كبير القدر شهير الذكر . تقام فيه الجمعة ، والطريق يعــترضه من شرق إلى تخرب ، وبشرقه الزاوية حيث كان يدرس الإمام أبو عبد الله الشافعي .

وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها ، وأما المارستان الذي بين القصريان عند تربة الملك المنصور قلاوون في عجز الواصف عن محاسنه ، وقد أُعد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصر ، يذكر أن مجباه الف دينار كل يوم .

وأما الـزوايا فكثيـرة وهم يسمـونها الخـوانق ، واحدتهـا حانقـة .
والامراء بمصر يتنافسون فى بناء الزوايا وكـل زاوية بمصر معينة لطائفة من
الفقراء ، وأكـثرهم الاعاجم ، وهم أهل أدب ومعرفة بطريقــة التصوف .
ولكل زاوية شيخ وحارس ، وترتيب أمورهم عجيب .

ومن عوائدهم في الطعام إنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحاً

فيعين له كل واحد ما يشتهيه من الطعام ، فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبره ومرقمه في إناء على حدة ، لا يشاركه فيه أحمد . وطعامهم مرتان في اليوم . ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهرى من ثلاثين درهماً للواحد في الشهر إلى عشرين ، ولهم الحلاوة من السكر في كل ليلة جمعة ، والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الحمام ، والزيت للاستصباح . وهم اعزاب ، وللمتزوجين زوايا على حدة . ومن المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس ، والمبيت بالزاوية واجتماعهم بقبة داخل الزاوية .

ومن عوائدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة مضتصة به ، وإذا صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم ، ثم يؤتى بنسخ من القرآن العظيم مجزأة فيأخذ كل فقير جزءاً ويختمون القرآن ، ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر .

ومن عوائدهم مع القادم أنه يأتى باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط ، وعلى كاهله سجادة ، وبيمناه العكاز وبيسراه الإبريق ، فيعلم البواب خديم الزاوية بكانه ، فيخرج إليه ، ويساله من أى البلاد أتى وبأى الزوايا نزل فى طريقه ومن شيخه ، فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته فى موضع يليق به ، وأراه موضع الطهارة ، فيحدد الوضوء ، ويأتى إلى سجادته ، فيحل وسطه ، ويصلى ركمتين ويصافح الشيخ ومن حضر ويقعد معهم .

ومن حوائدهم أنهم إذا كان يوم الجمعة أخذ الخادم جميع سجاجيدهم فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها لهم هنالك ، ويخرجون مجتمعين ، ومعهم شيخهم ، فيأتون المسجد ويصلى كل واحد على سجادته ، فإذا فرغوا من العسلاة قرأوا القرآن على عادتهم ثم ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم شيخهم .

### وصف تزافة مصره

ولمصر القرافة العظيمة الشأن في التبرك بها ، وقد جاء في فضلها أثر أخرجه القرطبي وغيره لأنها من جمل الجبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة من رياض الجنة ، وهم يبنون بالقرافة القباب الحسنة ، ويجملون عليها الحيطان ، فتكون كالدور ويبنون بها البيوت ، ويرتبون القراء يقرآون ليلاً ونهاراً بالأصوات الحسان ، ومنهم من يبنى الزاوية والمدرسة إلى جانب التربة ، ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل .

ومن المزارات الشريفة المشهد المقدس العظيم الشأن حيث رأس الحسين بن على ، عليهم السلام ، وعليه رباط ضخم عجيب البناء على أبواب حلق الفضة وصفائحها أيضاً كللك ، وهو موفى الحق من الإجلال والتعظيم ، ومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن الأنوار بن زيد بن على بن الحسين بن على ، عليهم السلام ، وكانت مجابة اللحوة ، مجتهلة فى العبادة ، وهذه التربة انيقة البناء مشرقة الضياء عليها رباط مقصود .

ومنها تربة الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ، كر الله وعليها رباط كبيسر ، ولهما جراية ضخمة وبها القبة السشهير البديعة الاتقان ، العجيبة البنيان ، المتناهية الاحكام ، المفرطة السمو ، وسمعتها الديد من ثلاثين ذراعاً .

وبقرافة مصر من قبور العلماء والصالحين مالا يضبطه الحصر ، وبها عدد جم من الصحابة وصدور السلف والخلف ، رضى الله تعالى عنهم ، مثل : عبد الرحمن بن القاسم ، وأشهب بن عبد العزيز ، وأصبغ بن الفرج ، وابنى عبد الحكم وأبى القاسم بين شعبان وأبى محمد عبد الوهاب ، لكن ليس لهم بها اشتهار ، ولا يعرفهم إلا من له بهم عناية . والشافمي ، كالهي ، مساعده الجد في نفسه واتباعه وأصحابه في حياته وعاتة ، فظهر من أمره مصداق قوله :

الجد يدفىء كل أمر شائع والجد يفتح كل باب مغلق

### وصف نيل مصر :

ونيل مصر يفضلها أنهار الأرض علوبه مذاق ، واتساع قطر وعظيم منفعة ، والمدن والقرى بضفتيه منتظعة ليس في المعمور مثلها ، ولا يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل وليس في الأرض نهر يسمى بحراً غيره . قال الله تعالى : فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ، فسمَّاه يماً ، وهو النحر .

وفى الحديث الصحيح : إن رسول الله ، ﷺ ، وصل لبلة الإسراء إلى سدرة المنتهى ، فإذا فى أصلها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ، فسأل عنها جبريل ، عليه السلام ، فقال : أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات .

وفى الحديث أيضا : أن النبيل والفرات وسيحون وجميحون كل من أنهار الجنة ومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلافاً لجميع الأنهار .

ومن عسجائب أن إبتسداء زيادته فى شدة الحسر عند نقص الانهسار وجفوفها ، وإبتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفيضها . ونهر السند مثله فى. ذلك وسيأتي ذكره .

وأول ابتداء زيادته في حزيران وهو يوليه ، فإذا بلغت زيادته ستة عشر ذراعاً كان الخصب في العام عشر ذراعاً كان الخصب في العام والصلاح التام ، فإن بلغ ثمانية عشر ذراعاً أضر بالضياع ، وأعقب الوباء ، وإن نقص ذراعاً عن ستة عشر نقص خراج السلطان ، وإن نقص ذراعين استسقى الناس ، وكان الضرر الشديد .

والنيل أحد أنهار الدنيا الخمسة الكبار وهي : النيل والفرات والدجلة وسيحون وجيحون ، وتماثلها أنها خمسة أيضاً : نهر السند ويسمى ينج اب ؛ ونهر الهند ويسمى الكنك ، وإليه تحج الهنود ، وإذا حرقوا أمواتهم ، رموا برمادهم فيه ، ويقولون : هو من الجنة ؛ ونهر الجون بالهند أيضاً ، ونهر اتل بصحراء قفجق ، وعلى ساحله مدينة السرا ؛ ونهر السرو بأرض الخطا . وعلى ضفته مدينة خان بالق ، ومنها يتحدر إلى مدينة الخنسا ثم إلى مدينة الزيتون بأرض الصين ، وسنذكر ذلك كله في مواضعه إن شاء الله .

والنيل يفترق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام ولا يعبر نهر منها إلا في السفن شتاء وصيفاً ، وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل ، فإذا مد أترعها ففاضت على المزارع .

## وصف الاهرام:

وهي من العجائب المذكور على مر الدهور ، وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها . ويزهمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى ، ويسمى أخنوخ ، وهو إدريس ، عليه السلام ، وأنه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية ، وأول من بنى الهياكل ومحد الله تعالى فيها ، وأنه أنذر الناس بالطوفان ،وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع ، فبنى الأهرام البروابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ، ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة .

ويقال أن دار السعلم والملك بمصر مسينة منف ، وهي على بريد من الفسطاط ، فسلما بنيت الإسكندرية انتسقل الناس إليها وصارت دار العلم والملك إلى أن أتى الإسلام ، فاختط عمرو بن العاص ، كرات ، مدينة الفسطاط ، فهى قاعدة مصر إلى هذا العهد .

والأهرام بناء بالحـجر الصلد المنحوت مـتناهى السمـو ، مسـتدير ، متسـع الاسفل ضيق الاعلى ، كالشكل المخـروط ، ولا أبواب لها ، ولا تملم كيفية بنائها .

ومما يذكر في شأنها أن ملكاً من ملوك مسصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته واوجبت عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربى من الئيل لتكون مستودعاً للعلوم وبجئة الملوك ، وأنه سأل المنجمين : هل يفتح منها موضع ؟ فأخبروه أنها تفتح من الجانب الشمالى ، وحينوا له الموضع الذى تفتح منه ، ومبلغ الأنفاق في فتحه ، فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخبره أنه ينفق في فتحه ، وأشتذ في البناء فأتمه في ستين سنة ، وكتب عليها : بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة فإن الهدم أيسر من البناء .

فلما أفضت الحلافة إلى أميسر المؤمنين المأمون أراد هدمها . فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لايفعل ، فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي . فكانوا يوقدون عليها النار شم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بها اليوم ، ووجدوا بإزاء

النقب مالاً أمر أمير المؤمنين بوزنه ، فحصر ما أنفق في النقب ، فوجدهما سواء ، فطال عجبه من ذلك ، ووجدوا عرض الحاقط عشرين ذراعاً .

## السلطان قلاوون (الملك الناصر):

وكان سلطان مصر على عهد دخولى إليها الملك الناصر أبو الفتح مسحمد بن الملك المنصور سيف الدولة قلاوون الصالحى ، وكان قلاوون يعرف بالألفى لأن الملك الصالح اشتراه ، بألف دينار ذهبا ، وأصله من قضجت . وللملك الناصر رحمة الله السيرة الكريمة والفضائل العظيمة ، وكفاه شرفاً انتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين . وما يفعله في كل سنة من أفعال البر التي تمين الحجاج من الجمال التي تحمل النزاد والماء للمنقطعين والضعفاء ، وتحمل من تاخر أو ضعف عن المشي في الدربين المصرى والشامى ، وبني زاوية عظيمة بسرياقص خارج القاهرة .

لكن الزاوية التى بناها مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين وكهف الفقراء والمساكين خليفة الله فى أرضه القائم من الجهاد بنفله وفرضه أبو عنان آيد الله أمره وأظهره وسنى له الفتح المين ، ويسره بخارج حضرته الملية المدينة البيضاء ، حرسها الله ، لا نظير لها فى المحمور فى أتقان الوضع وحسن البناء والنقش فى الجص بحيث لا يقدر أهل المشرق على

مثله . وسيأتى ذكر ما عمره ، أيده الله ، من المدارس والمارستان والزوايا ببلاده ، حرسها الله وحفظها بدوام ملكه .

#### الأمراء في مصر :

منهم ساقى المملك الناصر ، وهو الأميسر بكتمسور ، وهو الذى قتله الملك الناصر بالسم ، وسيذكر ذلك .

ومنهم نائب الملك الناصر أرضون الدودار ، وهو الذي يلى بكتمور في المنزلة .

ومنهم طشط المعروف بحمص أخضر ، وكان في خيار الأمراء ، وله الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة وأجرة لمن يعلمهم القرآن ، وله الإحسان العظيم للحرافيش ، وهم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة . وسجنه الملك الناصر مرة فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلمة ونادوا بلسان واحد : يا اعرج النحس ، يعنون الملك الناصر ، أخرجه ، فأخرجه من محبسه . وسجنه مرة أخرى ، فقعل الايتام مثل ذلك فأطلقه .

ومنهم وزير الملك الناصر يعرف بالجمالى ، ومنهم بدر الدين بن البابه ؛ ومنهم جمال الدين نائب الكرك ؛ ومنهم تفرد مور ، ودمور التركية الحديد ؛ ومنهم بهادر الحجازى ؛ ومنهم قوصون ؛ ومنهم بشتك ؛ وكل هولاء يتنافسون في أفعال الخيرات وبناء المساجد والزوايا .

ومنهم ناظر جيش الملك الناصر وكاتبه القاضى فخر اللين القبطى ، وكان نصرانياً من القبط ، فأسلم وحسن إسلامه ، وله المكارم العظيمة والقفسائل التامة ودرجته من أعلى اللرجات عند الملك الناصر ، وله الصدقات الكثيرة والإحسان الجزيل . ومن صادته أن بجلس عشى النهار في مجلس له بأسطوان داره على النيل ويليه المسجد ، فإذا حضر المغرب صلى في المسجد وعاد إلى مجلسه وأتى بالطعام ولا يمنع حينئذ أحداً من الدخول كائناً من كان ، فمن كان ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له ؛ ومن كان طالب صدقة أمر عملوكاً له يدعى بدر الدين ، وأسمه لؤلؤ ، يصحبه إلى خارج الدار وهنالك خارنة معه صور الدراهم ، فيعطيه ما قدر له ، ويحضر عنده في ذلك الوقت الفشهاء ويقرأ بين يديه كتاب السخارى فإذا صلى العشاء الائتيرة انصرف الناس عنه .

#### تضاة مصر :

فمنهم قاضى القضاة الشافعية ، وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قلراً ، وإليه ولاية القضاة بمصر وعزلهم ، وهو القاضى الإمام العالم بدر اللين بن جماعة ، وابنه عز اللين هو الآن متولى ذلك ؛ ومنهم قاضى للقضاة المالكية الإمام الصالح تقى اللين الاخنائى ؛ ومنهم القضاة الحنفية الإمام العالم شمس اللين الحريرى ، وكان شديد السطوة لا تأخذه فى الله لومة لائم ، وكانت الأمراء تضافه ، ولقد ذكر لى أن الملك الناصر قال يوماً

لجلسائه: إنى لا أخاف من أحد إلا من شمس الدين الحريرى ؛ ومنهم قاضى القضاة الحنبلية ، ولا أعرفه الآن إلا أنه كان يدعى بعز الدين

#### الملك والقضاة:

كان الملك الناصر ، رحمة الله ، يقعد للنظر في المظالم ورفع قصص المتشكين كل يوم اثنين وحميس ، ويقعد القبضاة الأربعة عن يساره ، وتقرأ بين يديه ، ويعين من يسأل صاحب القبصة عنها . وقد سلك مولانا أصير المؤمنين ناصر الدين ، آيده الله ، في ذلك مسلكاً لم يسبق إليه ، ولا مزيد في العدل والتواضع عليه ، وهو سؤاله بداته الكريمة لكل متظلم وحرضه بين يديه المستقيمة ، أبي الله أن يحضرها سواه ، آدام الله أنامه .

وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أصلاهم منزلة في الجلوس قاضى الشافعية ثم قاضى الخنفية ثم قاضى الملكية ثم قاضى الملكية ثم قاضى الحنفية ، فلما توفى شمس اللدين الجريرى وولى مكانه برهان اللدين عبد الحنى الحنفى أشار الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه . وذكروا أن المادة جرت بدلك قديمًا إذ كان قاضى المالكية وين الدين بن مخلوف يبلى قاضى الشافعية تقى الدين بن دقيق العيد ، فأمر الملك الناصر بذلك ، فلما صلم به قاضى الحنفية غاب عن شهود المجلس أنفه من ذلك ، فأنكر الملك الناصر مضيبه ، وصلم ما قصده ، فأمر

بإحضاره ، فسلما مثل بين يديه أخذ الحساجب بيده وأقعده حيسث نفذ أمر السلطان مما يلى قاضى المالكية واستمر حاله على ذلك .

#### علهاء مصر :

فمنهم شمس الدين الأصبهائي إمام الدنيا في المعقولات ؟ ومنهم شرف الدين الزواوى المالكي ؟ ومنهم برهان الدين بن بنت الشاذلي نائب قاضى القيضاة بجامع الصالح ؟ ومنهم ركن الدين بن القويع التونسي من الأقمة في المعقولات ؟ ومنهم شمس الدين بن عدلان كبير الشافعية ؟ ومنهم بهاء الدين بن عقيل ققيه كبير ؟ ومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي ؟ وهو أعلمهم بالنحو ؟ ومنهم الشيخ الصالح بدر الدين عبد الله المنوفي ؟ ومنهم برهان الدين العمقاقيي ، ومنهم قوام الدين الكرماني ، وكان سكناه على سطح الجامع الأزهر ، وله جماعة من الفقهاء والقراء يلازمونه ويدرسون قنون العلم ، ويعني فتي الملاهب ، ولباسه عباءة صوف خيشنة ، وحمامة صوف سوداء . ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى مواضع الفرك والنزهات منفرداً عن أصحابه ، ومنهم الدين ابن موضا الدين ابن المساحب تاج الدين بن حناء ، ومنهم شيخ شيوخ القراء بديار مصر منجد الدين الاقصرائي نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم ، ومسكنه مرياقس ، ومنهم الشيخ جمال الدين الخويزا على مسيرة مسيرة عن ومنهم الشيخ وماله الدين الخويزا على مسيرة علي المياه علي الدين الماسية علي الدين الدين الماسية علي الدين الدين الماسية علي الدين ا

ثلاثة آيام من البصرة ، ومنهم نقيب الأثنراف بديار مصر السيد الشريف المعظم بدر الدين الحسينى من كبار الصالحين ، ومنهم وكبيل بيت المال المدرس بقبة الإمام الشافعى مجد الدين بن جرمى ، ومنهم للحتسب بمصر غيم الدين السهرتى من كبار الفقهاء ، وله بمصر رياسة عظيمة وجاه .

#### يوم المحمل بمصرة

وهو يوم دوران الجحل ، يوم مشهور ، وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه الفضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمجتسب ، وقد ذكرتا جميعهم ، ويركب معهم أحلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة ، ويقصدون جميعاً باب القلصة ، دار الملك الناصر ، فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين لمسفر الحجز في تلك السنة ، ومعه عسكره ، والسقاؤون عى جمالهم ، ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء ثم يطوفون بالمحمل ، وجميع من ذكرتا معه بمدينة القاهرة ومصر ، والحداة يحدون أمامهم ، ويكون ذلك في رجب ، فعند ذلك تهيج المزمات ، وتنبعث الأشواق ، وتتحرك البواعث ، ويلقى الله تعالى العزيمة على الحج في قلب من يشاء من عباده ، فيأخذون في الأهب لذلك والاستعداد .

# الفصل السادس **الزحيل إلى الصعيد**

ثم كان سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم الحجال الشريف ، فبت ليلة خروجى فى الرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدير الطين ، وهو رباط عظيم ، بناه على مفاخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه ، وهى قطعة من قصعة رسول الله على ، والمبل الذى كان يختص به ، والمدوش ، وهو الإشفاء الذى كان يخصف به نمله ، ومصحف أمير المؤمنين علي بن أبى طالب الذى بخط يده ، كلف ويقال إن الصاحب اشترى ما ذكرناه من الآثار الكريمة النبوية بمائة ألف درهم ، وبنى الرباط وجعل فيه للوارد والصادر والجراية لخدام تلك الآثار الشريفة ، نفعه الله تعالى بقصده ألمبارك .

ثم خرجت من الرباط المذكور ومررت بمنية القائد ، وهى بلدة صغيرة على ساحل النيل ، ثم سرت منها إلى مدينة بوش ، وهذه المدينة أكث بلاد مصر كتاناً ، ومنها يجلب إلى سائر الديار المصرية ، وإلى أفريقية ، ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص ، وهذه المدينة كثيرة

الكتان أيضاً كمثل التى ذكسرنا قبلها ويحسل أيضاً منها إلى ديار مصر وأفريقية ، ثم سافرت منها إلي مدينة ببا . ثم سافسرت منها إلى مدينة البهنسا ، وهى مدينة كبيرة وبساتينها كثيرة ، وتصنع بهذه المدينة ثياب الصوف الجيدة .

وممن لقيئة بها قاضيها العالم شرف الدين ، وهو كريم النهس فاضل . ولقيئ أبها الشيخ العالم أبا بكر العجمى ونزلت عنده وأضافني ، ثم مافرت منها إلى مدينة منية ابن خصيب ، وهي مدينة كبيرة الساحة منسعة المساحة مبنية على شاطئ النيل ، وحتى حفين لها على بلاد الصعيد التفضيل ؛ وبها المداوس والمشاهد والزوايا والمساجد ، وكانت في القديم منية عامل مصر الخصيب .

#### قصة خصيب:

يذكر أن أحد الخلفاء من بنى السعاس ، رضى الله صهم، عضب على أهل مصر فالى أن يولى عليهم احقر صبيده واصغرهم شائاً قصداً لإرذالهم والتنكيل بهم ، وكان خصيب أحقرهم إذ كان يسولى تسخين الحيام ، فخلع عليه وأمره على مصر . وظنه أنه يسير فيهم سيرة سوء ويقصدهم بالإذاية حسما هو المعهود عن ولى عن غير عهد بالعز . فلما استقر خصيب بمصر سار في أهلها أحسن سيرة وتشهر بالكرم والإيثار ، فكان أقارب الخلفاء وسواهم يقصدونه فيجزل العطاء لهم ، ويعودون إلى بغداد شاكرين لما أولاهم .

وإن الخليفة افتقد بعض العباسين وغاب عنه مدة شم أناه فسأله عن مغيبه فأخبره أنه قصد خصياً ، وذكر له ما أعطاه خصيب ، وكان عطاء جريلا ، فغضب الخليفة وأمر بسمل جيتى خصيب وإخبراجه من مصر إلى يغداد ، وأن يُطرّح في أسواقها ، فلما ورد وإخبراجه من مصر إلى يغداد ، وأن يُطرّح في أسواقها ، فلما ورد عظيمة الثان فيخباها عنده وخاطسها في ثوب له ليلا ، وسملت عيناه وطرح في أسواق بغداد ، فمرّ به بعبض الشعراء ، فقال له : يا حصيب ، إنني كنت قصدتك من بغداد إلى مصر مادحاً لك بقصيدة ، فوافقت انصرافك عنها ، وأحب أن تسمعها ، فقال : كيف بسماعها وأنا على ما تراه ؟ فقال إنما قصدي سماحك لها ، وأما العطاء فقد أصطيت الناس وأجهزات جزاك الله خيراً . قال : فافعل .

أنتَ الخصيبُ وهذه مصر ﴿ فَتَدَفَقًا فَكَلَّاكُمَا بِحَــــــرُ

قلما أتى على آخرها قال له: افتى هذه الخياطة ، ففعل ذلك ، فقال له: خد الياقدوتة ، فأبى ، فأقسم عليه أن يأخلها ، فأخلها وذهب بها إلى سوق الجوهريين ، فلما عرضها عليهم قالوا له: إن هذه لا تصلح إلا للخليفة ، فرفعوا أمرها إلى الخليفة ، فأمر الخليفة باحضار الشاعر واستفهمه عن شبان المنافقة على منا فعله واستفهمه عن شبان المنافقة على منا فعله بخصيب ، وأمر يخترفها على منا فيله بخصيب ، وأمر يخترفها على منا فيله بخصيب ، وأمر يخترفها على منا فيله العطاء وحكمة فيمنا يريد

فرغب أن يعطيه هذه المنية ، ففعل ذلك وسكنها خصيب إلى أن توفى ، وأورثها عقبه إلى أن انقرضوا .

### الأمر بليس المئزر في الحمام :

وكان قاضى هذه المنية أيام دخولي إليها فحر الدين النويرى المالكي ، وواليها شمس الدين ، أمير ّخير كريم ، دخلت يوما الحمام بهذه الملكة ، فرأيت الناس بها لا يستترون ، فعظم ذلك على وأتيته فأعلمت بذلك ، فأمرنى أن لا أبسرح ، وأمر بإحضار المكترين للحمامات ، وكتبت عليهم العقود أنه متى دخل أحد الحمام دون منزر ، فأنهم يؤاخذون على ذلك ، واشتد هليهم أعظم الاشتداد . ثم انصرفت عنه .

### متوى:

وسافرت من منية ابن حصيب إلى مدينة منلوى (١١) ، وهى صغيرة مبنية على مسافة ميلين من النيل ، وقاضيها الفقيه شرف الدين الدَّميرى الشافعي ، وكبارها قومٌ يَعرفون ببني قضيل ، بني آصدهم جامعاً أنفق في صميم ماله .

وبهذه المدينة إحمدى عشرة معصمرة للسكر ، ومَن عوائدهم أتهم لا

<sup>(</sup>۱) أي ملّوى الحالية .

يمنعون فقيراً من دخول معصرة منها فيأتى الفقير بالخبزة الحارة فيطرحها . فسى القدر التي يطبخ السكر فيها ثم يخرجها وقد امتلأت سكراً فينصرف بها .

وسافرت من منكوى المذكورة إلى مــدينة منفلوط ، وهى مدينة حسن رواؤها ، موّنق بناؤها ، عى ضفة النيل ، شهيرة البركة .

#### مدينة منفلوطء

آخبرنى آهل هذه الملينة أن الملك الناصر ، رحمة الله ، آمر بعمل منبر عظيم محكم الصنعة ، بليع الإنشاء ، برسم المسجد الحرام ، زاده الله شرفاً وتعظيماً ، فلما تم عمله آمر أن يُصعد به في النيل ليجاد إلى بحسر جُدة ثم إلى مكة شرقها الله ، فلما وصل المركب الذي احتمله السي منفلوط وحاذي مسجدها الجامع وقف وامستنع من الجري مسع مساعدة الريح ، فعجب الناس من شأنه أشد العجب ، وآقاموا أياماً لا ينهض بهسم المركب ، فكتبوا بخيره إلى الملك الناصر ، رحمة الله ، فأمسر أن يُجمل ذلك المنبر بجامع مدينة منفلوط ، فقُعل ذلك ، وقد عاينته بها .

ويصنع بهذه المدينة شبه العسل يستخرجونه من القمح ويسمونه النبدا يباع بأسواق مصر .

### مبيئة اسيوط

وسافرت من هذه المدينة إلى صدينة أسيوط ، وهي مدينة رفيعة أسواقها بديعة ، وقاضيها شرف الدين بن عبد الرحيم الملقب (بحاصل ماثم) لقب شهر به ، وأصله أن القضاة بديار مصر والشام بأيديهم الأوقاف والصدقات لأبناء السبيل ، فيإذا أقى فقير للدينة من المدن قصد القاضى بها فيعطيه ما قُدر له ، فكان هذا القاضى إذا آتاه الفقير يقول له : حاصل ما شم أى لم يبق من المال الحاصل شيء ، فلقب بذلك ولزمه . وبها من المسايح الفضلاء الصالح شهاب الدين بن الصباغ الضائي بزاويته .

### الآثار الفرعونية في إخميم:

وسافرتُ منها إلى مدينة إخميم ، وهي مدينة عظيمة أصيلة البنيان عجيبة الشأن بها السربا المعروف باسمه ، وهو مبنى بالحجارة ، في داخله نقوش وكتابة الأوائل لا تفهم في هذا العهد. وصُور الأقلاك والكواكب . ويزَّعمون أنها بنيت والنسر الطائر ببرج العقرب وبها صور الخيوانات وسواها ، وعند الناس في هذه الصور اكانيب لا يُعرَّج عليها .

وكان باخميسم رجل يُعرف بالخطيب أمسر بهدم بعض هذه البسرابي وابتني بحجارتها مدرسة ، وهو رجل صوسر معروف باليسار ، ويزعم حُسادُه أنه استفاد ما يسده من المال من ملازمته لهذه البرابي ، ونزلتُ من هذه المدينة بزاوية الشيخ أبى العباس بن عبد الظاهر وبها تربة جده عبد الظاهر ، وله من الأخوة تناصر الدين ومجد الدين وواحد الدين ، ومن عادتهم أن يجتمعوا جميعاً بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين المذكور وأولاده وقاضى المدينة الفقيه مخلص وسائر وجوه أهلها ، فيجتمعون للقرآن ، ويذكرون الله إلى صلاة العصر ، فإذا صلوها قرأوا مورة الكهف ثم انصرفوا .

وسافرت من إخميم إلى مدينة هُو ، مدينة كبيرة بساحل النيل ، نزلت منها بمدرسة تقى الدين بن السراج ، ورأيتهم يقسرأون بها فى كل يوم بعد صلاة الصبح حزباً من القرآن ثم يقرأون أوراد الشيخ أبى الحسن الشاذلى وحزب البحس . وبهذه المدينة السيد الشريف أبو محمد عبد الله الحسيني من كبار الصالحين .

## من كزامات الاولياء :

دخلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيته والسلام عليه ، فسألنى عن قصدى ، فاخبرت اتى أديد حج البيت الحسرام على طريق جُدة ، فقال لى : لا يحصل لك هذا في هذا الوقت ، فارجع ، وإنما تحج أول حجة على الدرب الشامى ، فانصرفت عنه ، ولم أهمل على كلامه ، ومضيت في طريق حتى وصلت إلى عيداب ، فلم يتمكن لى السفر ، فعدت راجعة إلى مصر ثم إلى الشام ، وكان طريقى في أول حجأتى على المبيد الشامى حسبما أخبرنى الشريف ، نفع الله به

#### مدينة قناء

ثم سافرت إلى مدينة قنا ، وهي صغيرة حسنة الأسواق ، ويها قبر الشريف الصالح الولى صاحب البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة عبد الرحيم القناوى ، رحمه الله عليه ، ورأيت بالمدرسة السيفية حفيده شهاب الدين أحمد .

### مدينة قوص:

وسافرت من هذا البلد إلى مدينة قُوص، مدينة عظيمة لها خيرات عميمة ، بساتينها مورقة ، وأسواقها مونقة ، ولها المساجد الكثيرة والمدارس الأثيرة ، وهى منزل ولاة الصعيد ، وبخارجها زاوية الشيخ شهاد الدين بن صبد الضفار ، وزاوية الأقرم ، وبها اجتماع الفقراء المتجردين في شهر رمضان من كل سنة . ومن علمائها القاضى جمال الدين بن السديد ، والخطيب بها فتح الدين بن دقيق العيد أحد الفصحاء البلغاء الذين حصل لهم السبق في ذلك لم أر من عائمة إلا خطيب المبحد الحرام بهاء الدين الطبرى وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين المساطى ، وسيقع ذكرهما ، ومنهم الفقيه بهاء الدين إبراهيم الأندلسي له المرزوية عالمة .

#### مدينة الاقصر :

ثم سافرت إلى مدينة الأقصر ، وهى صغيرة حسنة ، وبها قبر الصالح العابد أبى الحجاج الأقصرى ، وعليه زاوية ، وسافرت منها إلى مدينة أرمنت ، وهى صغيرة ذات بساتين مبنية على الساحل النيل ؛ أضافتى قاضيها ،

#### مدينة إسناء

ثم سافرت منها إلى مدينة آمنا ، مدينة عظيمة متسعة الشوارع ضخمة المنافع كثيرة الزوايا والمداوس والجوامع لها أسواق حسان وبساتين ذات أفنان قاضيها قاضي القضاة شهاب الدين بن مسكين أضافتي وأكرمني ، وكتب إلى توابه بإكرامي ، وبها من الفضلاء الشي الصالح نور الدين على والشيخ الصالح عبد الواحد المكناسي ، وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقُوص .

### مدينة انفوء

ثم سافرت منها إلى ملينة أدفُو وبينها وبين مدينة أسنا مسيرة يوم وليلة في صحراء ، ثم جزنا النيل من مدينة أدفو إلى مدينة العظواني ، ومنها أكترينا الجمال وسافرنا مع طائفة من العرب تعرف بدغيم ، في صحواء لا عمارة بها إلا أنها آمنة السيل . وفي بعض منازلها نزلنا حميشرا حيث قبر ولى الله أبى الحسن الشاذلى ، وقد ذكرنا كرامته فى أخباره أنه بموت بهها ، وأرضها كثيرة الضباع ، ولم نزل ليلة مسيبتنا بها نحارب الضباع ، ولقد قسصدت رحلى ضبع منها فسنرقت عدلاً كان به واجترت منه جراب تمر وذهبت به ، فوجدناه لما أصبحنا ممزقاً ماكولاً معظم ما كان فيه .

#### مدينة عيذاب وملك البجاة :

ثم لما سرنا خمسة عشر يوماً وصلنا إلى مدينة حيداب ، وهى مدينة كبيرة كثيرة الحوت واللبن ، ويحمل إليها الزرع والتمر من صعيد مصر ، وأهلها البحاة ، وهم سود الألوان يلتحفون ملاحف صفراً ، ويشدون على رؤوسهم عصائب يكون عرض العصابة منها إصبماً ، وهم لا يورثون البنات ، وطعامهم البان الإبل ويركبون المهارى ويسمونها الصهب ، وثلث المدينة للملك الناصر وثلثاها لملك البجاة ، وهو يعرف بالحدربي. وبمدينة عيداب مسجد ينسب للقسطلاني، شهير البركة، رأيته وتبركت به؛ وبها الشيخ صالح موسى ، والشيخ المسن محمد المراكشي، زعم أنه ابن المرتفى ملك مراكش وأن سنة خمس وتسعون سنة .

ولما وصلنا إلى عبيداب وجدنا الحدربي سلطان البجاة يحارب الاتراك ، وقد حرق المراكب وهرب الترك أمامه ، فتعذر سفرنا في اللاتر ، فبعنا ما كنا أعددناه من الزاد ، وعدنا مع العرب الذين اكترينا

الجمال منهم إلى صعيد مصر ، فوصلنا إلى مدينة قوص التى تقدم ذكرها وانحدرنا منها فى النيل وكان أوان مده فوصلنا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى مسصر قبت بمصر ليلة واحدة . وقصدت بلاد الشام ، وذلك فى منصف شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة فوصلت إلى مدينة بلبيس وهى مدينة كبيرة ذات بساتين كثيرة ولم ألق بها من يجب ذكره .

#### مدينة الصالحية :

ثم وصلت إلى الصالحية ، ومنها دخلنا الرمال ، ونزلنا منازلها مثل السوادة والواردة والمطيلب والعريش والخسروية ، وبكل منزل منها فندق ، وهم يسمونه ألحان ، ينزله المساقدون بدوابهم ، ويخارج كل خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منها المسافر ما يحتاجه لنفسه ودابته .

ومن منازلها قطيا المشهورة ، والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث ، وبها تؤخد الزكاة من التجار ، وتفتش أمتمتهم ، ويبحث عما لليهم أشد البحث ؛ وفيها الدواوين والعمال والكتاب والشهود ، ومجباها في كل يوم ألف دينار من الذهب ، ولا يجوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر ، ولا إلى مصر إلا . ببراءة من الشام ، احتياطاً على أموال الناس وتوقياً من الجواسيس العراقيين ، وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظه ، فإذا كنان الليل مستحوا على الرمل لا يهقى به أثر ، شم يأتى الامير صباحاً فينظر إلى الرمل ، فإن وجد به آثرا طالب العرب بأحضار

مؤشره فيذهبون في طلبه ، فلا يفوتهم ، فيأتون به الأمير قيعاقبه بما شاء ..

وكان بها فى عهد وصولى إليها عز الدين أستاذ السدار أقمارى من خيار الأمراء أضافنى وأكرمنى وأباح الجواز لمن كان معى ، وبين يديه عبد الجليل المشربى الوقاف ، وهو يعرف المضاربة ويلادهم ، فيسال من ورد منهم من أى البلاد هو لئلا يلبس عليسهم ، فإن المضاربة لا يعشرضون جوازهم على قطيا

# الفصل السابع بمسلاد الشسام

ثم سرنا حستى وصلنا إلى مدينة ضرة ، وهى أول بلاد الشام ممايلى مصر ، متسعة الاقطار ، كثيرة العمارة ، حسنة الأسواق ، بها المساجد المديدة والأسوار عليها ، وكان بها مسجد جامع حسن ، والمسجد الذي تقام الآن به الجمعة فيها بناء الأميسر المعظم الجاولي ، وهو أثيق البناء ، محكم الضنعة ، ومنبره من الرخام الأبيض . وقاضى غرة بدر الدين السلخى الحوراني ، ومدرسها علم الدين بن سالم ، وينو سالم كبراء هذه المدينة ، ومنهم شمس الدين قاضى القدس .

## مدينة الخليل :

ثم سافسرت من غزة إلى مدينة الخليل ، صلى الله على نسينا وعليه وسلم تسلماً، وهي مدينة صغيرة الساحة، كبيرة المقدار، مشرقة الأنوار ، حسنة المنظر ، عجيبة المخبر ، في بطن واد ، ومسجدها أنيق الصنعة ، محكم العمل ، بديع الحسن ، سامى الارتفاع ، مبنى بالصخر المنحوت ،

في أحد أركانه صخرة ، أحد أقطارها سبعة وثلاثون شبراً ، ويقال : إن سليمان ، عليه السلام ، أمر الجن ببنائه وفي داخل المسجد الغار المكرم المقدس ، فيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، صلوات الله على نبينا وعليهم ، ويقابلها قبور ثلاثة هي قبور أزواجهم ، وعن يمين المنبر بلصق جدار القبلة موضع يهبط منه على درجة رخام محكمة العمل إلى مسلك ضيق يفضى إلى سماحة مفروشة بالرخمام ، فيها صور القبور الثلاثة ؛ ويقال : إنها محاذية لهما ، وكإن هنالك مسلك إلى الغار المبارك ، وهو آلأن مسدود ، وقدَّ نزلت بهذا الموضع مرات ، ونما ذكره أهل العلم دليلاً على صحة كون القبور الثلاثة الشريفة هنالك ما نقلته من كتاب على بن جعفر الرَّاري الذي سماه «المفرللقلوب» عن صحة قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب اسند فيه إلى أبي هريرة قبال : قال رسول الله ، ﷺ : لما أسرى بي إلى بين المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم فقال : انزل فصل ركعتين ، فإن هنا قبر أبيك إبراهيم ، ثم مر بي على بيت لحم وقال : أنزل فصلِّ ركعتين ، فإن هنا ولبد اخوك عيسى عليه السلام ، ثم أتى بي إلى الصخرة ، وذكر بفية الحديث . ولما لقيت بهذه المدينة المدرس الصالح المعمر الإمام الخطيب برهان الدين الجميرى أخد الصلحاء المرضبين والأثمة المشهورين ، سألته عن صحة كون قبر الخليل ، عليه السلام، هنالك ، فقال لي كل من لقيته من أهل العلم يصحبحون أن هذه القبور قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وعليهم السلام ،

وقبــور زوجاتهم ، ولا يطمن فى ذلك إلا أهل البــدع ، وهو نقل الخلف عن السلف ، لا يشك فيه .

ويذكر أن بعض الاثمة دخل إلى هذا الغار ووقف عند قبر سارة ، فدخل شيخ فقال له : أيّ هذه القبور هيو قبرُ إبراهيم ؟ فأشار له أن قبره المعروف ؛ ثم دخل شاب فساله كالك ، فأشار له إليه ؛ ثم دخل صبى قسأله أيضاً ، فأشار له إليه ، فقال الفقيه : أشهد أن هذا قبرُ إبراهيم ، عليه السلام ، لا شك ؛ ثم دخل إلى المسجد فصليَّ به ، وارتحل من الغد .

وبداخل هذا المسجد أيضاً قبر يومف ، حليه السلام ، وبشرقى حرّم الحليل تربة لوط ، عليه السلام ، وهى على تل مسرتفع يشرف سنه خور الشام ، وعلى قبره أبنية حسنة ، وهو فى بيت منها حسن البناء مبيض ، ولا ستور عليه .

### بخيرة لوطء

وهنائك بحيرة لوط ، وهى أجاج ، يقال : إنها موضع ديار قوم لوط ؛ ويمقربة من تربة لوط مسجد اليقين ، وهو على تل مرتفع له نور" واشراق ليس لسواه ، ولا يجاوره إلا دار واحدة ، يسكنها قيمه ، وفي المسجد يمقربة من بابه موضع منخفض في حسجر صلد قد هيم، فيه صورة محراب لا يسم إلا مصلياً واحداً ، ويقال : أن إبراهيسم سجد في ذلك

الموضع شكراً لله تعالى عند هلاك قــوم لوط ، فتحرك مــوضع سجوده ، وساخ في الأرض قليلاً.

وبالـقرب من هـ أنا المسجد مغارة فيـ ها قبر فاطمـ قبنت الحسين بن على ، عليها اسلام ؛ وبأعلى القبر وأسفله لوحان من الرخام في أحدهما مكتوب منقوش بخط بديع : بسم الله الرحمن الرحيم ، لله العزة والبقاء وله ما ذراً وعلى خلقه كتب الفناء ، وفي رسول الله آسوة ، هذا قبر أم سلمة فاطمة بنت الحسين ، كرفي ؛ وفي اللوح الآخر منقـوش : صنعه محمد بن أبي سهل النقاش بمصر ، وتحت ذلك هذه الإبيات :

أسكنت من كان في الأحشاء مسكنه

بالرغم منى بين التُّرب والحسيجر

يا قبر فاطمة بنت ابن فاطمة

بنت الأثمـــة بنت الأنجُم الرُّهرِ

يا قبر ما فيك من دين ومن ورع

ومن عنفاف ومن صبون ومن خَفَر

### مدينة القدس:

ثم سافرت من هذه المدينة إلى القالس فزرت في طريقي إليه تربة يونس ، عليه السلام ، وعليها بنيّة كبيرة ، ومسجد ، وزرت أيضاً بيت لحم موضع ميلاد عيسمى ، عليه السلام ، وبه أثر جملع النخلة ، وعليه. عمارة كثيرة والنصارى يعظمونه أشد التعظيم ، ويضيفون من نزل به .

ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله ثالث المسجدين الشريفين فى رتبة الفضل ، ومصعد رسول الله ، الله تسليماً ، ومعرجه إلى السماء ، والبلدة كبيرة متيفة بالصخر المنحوت ، وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين بن أيوب ، جزاه الله عن الإسلام خيراً ، لما فتح هذه المدينة هدم بعض سورها ، ثم استنقض الملك الظاهر هدمه خوفاً من أن يقصدها الرم فيتمنعوا بها ، ولم يكن بهذه المدينة نهر فيما تقدم وجلب لها الماء في هذا العميد سيف الدين تنكيز أمير دمشق .

### المسجد الاقسىء

وهو من المساجد العجيبة الرافقة الفافقة الحسن ، يقال : إنه ليس على وجه الأرض مسجد آكبر منه وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة واثنتان وخسمون ذراعاً بالذراع المالكية ، وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع وخسمس وثلاثون ذراعاً ، وله آبواب كثيرة في جهائه الثلاث ، وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا باباً واحداً ، وهو الذي يدخل منه الإمام ، والمسجد كله فضاء وغير مسقف إلا المسجد الأقصى ، فهو مسقف في النهاية من إحكام العمل وإتقان الصنعة ، نموه بالذهب والأصبغة الرافقة ، وفي المسجد مواضع سواه مسقفة .

#### قبة الصخرة:

وهى من أحجب المبانى واتقنها وأغيريها شكلاً ، قد توفر حظها من المحاسن ، وأخدات من كل بديمة بطرف ، وهى قائمة على نشيز فى وسط المسجد ، يصعد إليها فى درج رخام ، ولها أربعة أبواب والدائر بها مفروش بالرخام أيضاً محكم الصنمة ، وكذلك داخلها ، وفى ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنمة ما يحجز الواصف ، وأكثر ذلك مغشى بالذهب ، فهى تتلالا نوراً وتلمع لمان البرق ، يحار بصر متأملها فى محاسنها ، ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها .

وفى وسط القبة الصخرة الكريمة التى جاء ذكرها فى الآثار ، فإن النبى ، على ، عرج منها إلى السماء ، وهى صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة ، وتحتها مغارة فى مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضاً ينزل إليها على درج ، وهنالك شكل محراب ، وعلى الصخرة شباكان اثنان محكما المحمل يغلقان عليها ، أحدهما ، وهو الذى يلى الصخرة ، من محكما العمل يغلقان عليها ، أحدهما ، وهو الذى يلى الصخرة ، من حديد بديع الصنعة ، والثانى من خشب ، وفى القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك ، والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطلب ،

## بعض المشاهد المباركة في القس الشريف:

فمنهــا بعدوة الوادي المعروف بوادي جهنــم في شرقي البلد على تل

مرتفع هنالك بنية يقال أنها مصعـد عيسى ، عليه السلام ، إلى السماء ، ومنها أيضاً قبـر رابعة البدوية منسـوبة إلى البادية ، وهي خــلاف رابعة العدوية الشهيرة .

وفى بطن الوادى المذكور كنيسة يعظمها النصارى ، ويقولون : أن قبر مريم ، عليها السلام ، بها ، وهنالك أيضاً كنيبة آخرى معظمة يحجها النصارى ، وهى التى يكذبون عليها ، ويعتقدون أن قبر عيسى ، عليه السلام ، بها ، وعلى كل من يحجها ضريبة معلوسة للمسلمين ، وضروب من الإهانة يتحملها على رغم أنفه . وهنالك موضع مهد عيسى ، عليه السلام ، يتبرك به .

### فضلاء القدس:

فمنهم قاضية العالم شمس الدين محمد بن سالم الغزى ، وهو من آمل غزة وكبرائها ، ومنهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسى ، ومنهم المحدث المقتى شهاب الدين الطبرى ، ومنهم مدرس المالكية وشيخ الخانقاه الكرية أبو عبد الله محمد بن مشبت الغرناطى نزيل القدس ، ومنهم الشيخ الزاهد أبو على حسن المحروف بالمحجوب من كبار الصالحين ، ومنهم الشيخ الصالح الحابد كمال الدين المراغى ، ومنهم الشيخ الصالح الحابد أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل الدين المراوم ، وهو من تلاملة تاج الدين الرفاعى ، صحبته ولبست منه أرد الروم ، وهو من تلاملة تاج الدين الرفاعى ، صحبته ولبست منه غرقة التصوف .

ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغير حسقلان ، وهو خواب قد عاد رسوماً طامسة واطلالاً دارسه ، وقل بلد جمع من المحاسن ما جمعته عسقلان أتقانا وحسن وضع وأصالة مكان وجمعاً بين موافق البر والبحر . وبها المشهد الشهير حيث كان رأس الحسين بن على ، عليه السلام ، قبل أن ينقل إلى القاهرة ، وهو مسجد عظيم سمامى العلو فيه جب للماء أمر ببنائه بعض العبيد ، وكتب ذلك على بابه . .

وفى قبلة هذا المزار مسجد كبيسر يعرف بمسجد عسمر لم يبق فته الا حيطانه ، وفيه أسطاطين رخام لا مشل لها في الحسن ، وهي ما بين قائم وحصيد ، ومن جسملتها اسطوانة حمراء صجيبة يزعم الناس أن النصارى احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوها ، فوجدت في موضعها بعسقلان .

وفى القبلة من هذا المسجد بشر تعرف بسئر إبراهيم عليه السلام ، ينزل إليها فى درج متسعة ، ويدخل منها إلى بيوت ، وفى كل ناحية من جهاتها الأربع حين تخرج من أسراب مطوية بالحجارة ، وماؤها عذب ، وليس بالغزير ، ويذكر الناس من فضائلها كثيراً .

وبظاهر حسقالان وادى النمل ، ويقال : أنه المذكور في الكتاب العزيز . وبجبانة عسقلان من قبور الشهداء والأولياء ما لا يحصر لكثرته أوقفنا عليهم قيم المزار المذكور ، وله جراية يجريها له ملك مصر مع ما يصل إليه من صدقات الزوار .

#### مدينة الرملة:

ثم سافرت منها إلى صدينة الرملة ، وهى فلسطين ، صدينة كبيرة كثيرة الخيرات ، حسنة الأسواق ، وبها الجامع الأبيض ، ويقال : أن فى قبلت ثلاثمائة من الأنبياء مدفونين ، عليهم السلام ، وفيها من كبار الفقهاء مجد الدين النابلسي .

### مدينة تابلس:

ثم خرجتُ منها إلى مدينة نابلس ، وهى مدينة عظيمة كشيرة الأشجار مطردة الأنهار مسن أكثر بلاد الشام ريسوناً ، ومنها يحمل الزيت إلى مصر ودمشق ، وبها تصنع حلواء الحبروب ، وتجلب إلى دمستق وغيرها ، وكيفية عملها : أن يطبخ الخروب ثم يعصر ويؤخل ما يخرج منه من الرب فتصنع منه الحلواء ، ويجلب ذلك السرب أيضاً إلى مصصر والشام ؛ وبسها البطيخ المنسوب إليها ، وهو طيب عجيب ؛ والمسجد الجامع في نهاية من الإنقان والحسن ، وفي وسطه بركة ماه علي .

#### عجلون :

ثم سافرت منها إلى مدينة عجلون ، وهي مدينة حسنة ، لها أسواق كثيرة ، وقلمة خطيرة ، ويشقها نهر ماؤه علب .

### الغور :

ثم سافرت منها بقصد اللاذقية فسمورت بالغور ، وهو واد بين تلال به قبرُ أبى عبيدة بن الجراح أمين هذه الأرض ، رَرُّ اللهُ ، زرناه وعليه زاوية فيها الطعام لابناء السبيل ، وبتنا هنالك ليلة .

ثم وصلنا إلى القسصير وبه قسر معاذ بن جبسل ، كَرْفِيْقَ ، تبركت ايضاً بزيارته .

#### عكاء

ثم سافرت على الساحل فسوصل إلى مدينة عكة ، وهى حراب ، وكانت عكة قاعدة بلاد الأفسرنج بالشام وسرسى سفنهم ، وتشبه قسطنطينية المظمى ؛ وبشسرقيها عين ماء تعرف بعين السقر ، يقال : إن الله تعالى أخرج منها البقسر لآدم ، عليه السلام ، وينزل إليها في درج ، وكان عليها مسجد بقسى منه مسحرابه ، وبهذه المدينة قسر صالح ، عليه السلام .

#### משפון ז

ثم سافرت منها إلى مدينة صور ، وهى خراب ويخدارجها قرية معمورة وأكثر أهلها أرقاض ، ولقد نزلت بها مرة على بعض المياه أريد الوضوء ، فأتى بعض أهل تلك القرية ليترضأ قبداً بضل رجليه ثم غسل وجهه ، ولم يتصفحص ولا استنشق ، ثـم مسح بعض رأسه ، فقال لى : إن البناء إنحا يكون ابتداؤه من الأساس .

ومدينة صور هى التى يُضرب بها المثل فى الحصانة والمنعة لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها ، ولها بأبان آحدهما لبر ، والثانى للبحر ، ولبابها الذى يشرع للبحر أربعة فصلات كلها فى ستائر محيطة بالباب ، وأما الباب الذى للبحر فهو بين برجين عظيمين .

وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أحجب ولا أغرب شأناً منه لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتها ، وعلى الجهة الرابعة سور ، تدخل السفن . تحت السور وترسو هنالك . وكان فيما تقدم بين البرجين سلسلة حديد معترضة لا سبيل إلى الداخل هنالك ولا إلى الخارج إلا بعد حطها ، وكان عليها الحراس والأمناء ، فلا يدخل داخل ولا يخرج خارج إلا على علم منهم .

وكان لعكَّة أيـضاً ميناء مـثلها ، ولكنهـا لم تكن تحمل إلا البسفن الصغار .

#### صيدا د

ثم سافرت منها إلى مدينة صيـدا ، وهي على ساحل البحـر حسنةً كثيرة الفواكه يحـمل منها التين والزبيب والزيت إلى بلاد مضر ، نزلت 

#### طبرية:

ثم سافرت منها إلى مدينة طبرية ، وكانت فيما مضى مدينة كبيرة ضخمة ، ولم يبق منها إلا رسوم تنبئ عن ضخامتها وعظم شأنها ، ويها الحمامات العجيبة ، لها بيتان أحدهما للرجال والثاني للنساء ، وماؤها شديدُ الحرارة ولها البحيرة الشبيرة طولها نحو منتة فراسخ : وعـرضها أزيدُ من ثلاثة فراسخ .

وبطبرية مسجد يعرف بمسجد الأنبياء فيه قبر شعيب ، عليه السلام ، وبنته زوج مـوسى الكليم ، عليه السلام وقـبر سليمان ، عليـه السلام ، وقبر يهوذا وقبر روبيل ، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم .

#### جب يوسف:

وقصدنا منها زيارة الجبّ الذي ألقى فيه يوسف ، عيه السلام ، وهو في صحن مسجد صغير ، وعليه زاويةٌ ، والجبّ كبير عميق شربنا من مائه المجتمع من ماء المطر . وأخبرنا قيمةً أن الماء ينبع منه أيضاً .

ثم سرنا إلى مـدينة بيــروت ، وهي صــغيــرة حــسنة الاســواق ، وجامعها بديع الحسن ، ويجلب منها إلى ديار مصر الفواكه والحديد . وقصدنا منها زيارة أبى يعقوب يوسف الذى يزعمون أنه من ملوك المغرب ، وهو بموضع يعمرف بكرك نوح من بقاع العزيز ، وعليه زاوية يطعم بها الوارد والصادر ، ويقال : أن السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقاف ؛ وقيل السلطان نور الدين ، وكانوا من الصالحين ، ويذكر أنه كان ينسج الحصر ويقتات بثمنها .

### قصة (بي يعقوب يوسف:

يحكى أنه دخل مدينة دمشق فحرض بها مرضاً شديداً ، وأقام مطروحاً بالأسواق ، فلما برىء من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستاناً يكون حارساً له ، فاستوجر لحراسة بستان للملك نور الدين ، وأقام فى حراسته ستة أشهر ، فلما كان فى أوان الفاكهة أتى السلطان إلى ذلك البستان وأمر وكيل البستان أبا يعقوب أن يأتي برمان يأكل منه السلطان ، فأناه برمان فوجده حامضاً فأمره أن يأتي بغيره ، ففعل ذلك ، فوجده أيضاً حامضاً ، فقال له الوكيل : أتكون فى حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر ، ولا تعرف الحلو من الحامض ؟ فقال : إنما استأجرتنى على الحراسة لا على الأكل . فأتى الوكيل إلى الملك فأعلمه بدلك ، فيمث إليه الملك وكان قد رأى فى المنام أنه يجتمع مع أبى يعقوب وقصل له منه قائدة ، فتفرس أنه هو ، فقال له : أنت أبو يعقوب ؟ قال نعم ! فقام إليه وعانقه وأجلسه إلى جانبه ثم احتمله إلى مجلسه ،

ثم خرج من دمشق قداراً بنفسه في أوأن البرد الشديد فأتي قرية من قراها ، وكان بها رجل من الضعفاء ، قعرض عليه النزول عنده ، ففعل وصنع له مرقة ونبح دجاجة فأتاه بها ويخبز شعير ، فأكل من ذلك ودعا للرجل . وكان عنده جملة أولاد منهم بنت قد آن بناء زوجها عليها ، ومن عواقدهم في تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ، ويكون معظم الجهاز أواني النحاس وبه يتفاخرون وبه يتبايعون ، فقال أبو يعقوب للرجل : هل عندك شيء من النحاس ؟ قال : نعم ، قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت . قال : اكتنى به ! فأتاه به ، فقال له : استعر من جيرانك ما أمكنك منه ؟ ففعل واحضر ذلك بين يديه ، فأوقد عليه النيان ، وأخرج صورة كانت عنده فيها الإكسير فطرح منه على النحاس فصار كله ذهباً ، وتركه في بيت مغفل ، وكتب كتاباً إلى نور الدين ملك ومشق يعلمه بللك وينبهه على بناء مدارستان للمرضى من الغرباء ، ويوقف عليه البحاس ، ويعطى صاحب البيت كفايته .

وقال له فى آخر الكتاب : وإن كـان إبراهيم بن أدهم قد خرج عن ملك خــراسان ، فــأنا قــٰد خرجت عن ملك المفــرب وعن هـٰده الصنعــة والسلام . .

وفر من حينه ، وذهب صاحب البيت بالكتاب إلى الملك نور الدين ، فوصل الملك إلى تلك القـرية ، واحتمل الذهب بعد أن أرضـــى أصحاب التحاس وصاحب البيت ، وطلب آبا يعقوب فلم يجلأ له آثراً ولا وقع له على خبر ، فعاد إلى دمشق وبنى المارستان المعروف باسمه الذى ليس فى المعمور مثله .

#### طرابلس:

ثم وصلت إلى مدينة طرابلس ، وهي إحدى قواعد الشام وبلالمقها الضخام ، تخترقها الأنهار وتحقها البساتين والأشجار ، ويكتنفها البحر عرافقه العميسمة والبر بخيراته المقيمة ، ولها الأسواق العجيبة ، والمسارح الخصيبة (۱) ، والبحر على ميلين منها ، وهي حديثة البناء .

وأما طرابلس القديمة فكانت على ضغة البحر ، وتملكها الروم زماناً ، فلما استرجعها الملك الظاهر خربت ، واتخذت هذه الحديثة . وبهد المدينة نحو أربمين من أمسراء الاتراك ، وأميسرها طيلان الحساجب المعروف بملك الأمسراء ، ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار السعادة ، ومن عبوائده أن يركب في كل يوم اثنين وخميس ، ويركب معه الأمسراء والمساكر ، ويخرج إلى ظاهر المدينة ، فإذا عاد إليها وقارب الوصول إلى منزله ، ترجل الأمراء ونزلوا عن دوابهم ، ومسلوا بين يديه حتى يدخل منزله ، وينصرفون ، وتضرب الطبلخانة عند دار كل أمير منهم بعد صلة المغرب من كل يوم ، وتوقد المشاعل .

<sup>(</sup>۱) أي المراعي الحصية .

وممن كمان بها من الأعلام كماتب السر بها المدين بن غاتم أحمد الفضلاء الحسباء ، معروف بالسخاء والكرم ، وأخوه حسام الدين هو شيخ القدس الشريف ، وقد ذكرناه ، وأخوهما صلاء الدين كاتب السر بدمشق .

وممن كمان بها من الأعلام كماتب السير بها السدين بن غاتم أحمد الفضلاء الحسباء ، معروف بالسخاء والكرم ، وأخوه حسام الدين هو شيخ الفدس الشريف ، وقد ذكرناه ، وأخوهما صلاء الدين كاتب السر بدمشق .

ومنهم وكيل بيت المال قـوام الدين بن مكين من أكــابر الرجــال ، ومنهم قاضى قضاتها شمس الدين بن النقيب من أعلام علماء الشام .

وبهذه المدينة حمامات حسان منها: حمام القاضى القرمى ، وحمام سندمور . وكان سندمور أمير هذه المدينة ؛ ويذكر عنه أخبار كشيرة في الشدة على أهل الجنايات منها : أن امرأة شكت إليه أن أحد عماليكه الحواص تعدى عليمها في لبن كانت تبيعه فشربه ، ولم تكن لها بيئة ، فامر به فوسط(۱) ، فخرج اللبن أيام اماراته على حيذاب ؛ واتفق مثلها للملك كبك سلطان تركستان .

رثم سافرت من طرابلس إلى حصن الأكراد ، وهو بلد كثير الأشجار

<sup>(</sup>١) وسُطِّ : أي أنه قطع إلى نصفين .

والانهار بأعلى تل ، وبه زاوية تعرف بزاوية الإبراهيمي نسبة إلى بعض كبراء الأمراء ؛ ونزلت عند قاضيها ، ولا أحقق الان اسمه .

### مبينة حمص:

ثم سافرت إلى مدينة حمص ، وهى مدينة مليحة أرجاؤها مونقة ، وأشجارها مورقة ، وأنهارها متدفقة ، وأسحاؤها فصيحة الشوارع ، وأشجارها متميز بالحسن الجامع ، وفي وسطه بركة ماء . وأهل حمص حبرب لهم فضل وكرم . ويخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف الله ورسلوله ، وعليه زاوية ومسجد ، وعلى القبر كسوة سوداء . وقاضى هذه المدينة جلمال الدين الشريشي من أجمل الناس صورة وأحسنهم سيرة .

#### مدينة حماة :

ثم سافرت منها إلى مدينة حماة أحدى أمهات الشام الرفيعة ومدائنها البدايعة ، ذات الحسن الرائق ، والجسمال الفسائق ، تحفها البسائين والجنات ، عليها النواعيركالأفلاك الدائرات ، يشقها النهر العظيم المسمى بالماصى ، ولها ربض سمى بالمنصورية أعظم من المدينة فيه الأسواق الحافلة والحسمامات الحسان ، وبحماة الفواكه الكثيرة ، ومنها المشمش اللوزى ، إذا كسرت نواته وجدته في داخلها لوزة حلوة .

### استطراد من ابن جزی:

قال ابن جزى : وفى هذه الممدينة ونهرها ونواعيرها ويساتسينها يقول الأديب الرحال ، نور اللدين أبو الحسن على بن موسى بن سمعيد العبسى العمارى الغرناطي نسبة لعمار بن ياسر ، كالله :

حمى الله من شطّى حماة مناظراً

وقفت عليهما السَّمعَ والفكو والطرفا

تغنّى حَمامٌ أو تميل خمائلٌ

وتزهَى مبــانى تمنعُ الواصفَ الوصفَا يلوموننى أن أعــصى الصَّوْن والنَّهى

بها وأطيع الكأسَ واللَّهو والقَصْف

إذا كان فيها النهر عاص فكيف لا

أحاكيه عبصيائياً وأشربُّها صِرِفَا

وأشدو لدى تملك النواعيسر شدوها

وأغلبها رقصا وأشبهها غرفا

تئن وتُذرى دَمْها ، فكأنها

تَهــيمُ بمرآهـا وتســالهــا العَطْفــا

ولعبضهم في نواعيرها ذاهباً مذهب التورية :

وناعــورة رقّت لِعظَمِ خطيــــــــــى

وقد عاينت تصدى من المنزل القاصى

بكت رحمة لي ثم باحب بشجوها

وحسبك أن الخُشب تبكى على العاصى

ولبعض المتأخرين فيها أيضاً من التورية :

يا سادةً سكنوا حماة وحقَّكُمْ

مـا حُلتُ عن تَقوى وعن إخـــلاصِ

والطّرف بعدكم إذا ذُكر اللقا

يُجرى المدامع طائعاً كالعاصى

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

ثم سافسرت إلى مدينة المصرة التي ينسب إليهما الشاعسر أبو العلاء المعرى وكثير سواه من الشعراء .

### استطراد من ابن جزی:

قال ابن جُزَى : وإنما سميت بمعرة النعمان لأن النعمان بن بشير الاتصارى صاحب رسول الله ، على توفّى له ولد آيام إمارته على حمص ، فدفنه بالمصرة ، فعرفت به ، وكانت قبل ذلك تسمى ذات القصور ؛ وقبل : إن النعمان جبل مطل عليها سميت به .

### استئنات رواية ابن بطوطة مدينة المعرة:

والمعرة مدينة كبيرة ، حسنة ، أكثر شجرها الدين والفستن ، منها يحمل إلى مصر والشام ؛ وبخارجها على فرسخ منها قبر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، ولا زاوية عليه ، ولا خديم له وسبب ذلك أنه وقع في بلاد صنف من الرافضة أرجاس يبغضون العشرة من الصحابة ، رضى الله عنهم ، ولعن مبغضهم ، ويبغضون كل من اسمه عمر ، وخصوصاً عمر ابن عبد العزيز ، كلافين ، لما كان من قعله في تعظيم على ، وينفضون على ، وينفضون كل من تعظيم على ، وينفضون كل من المعد عمر ، وخصوصاً

### مدينة سرمين:

ثم سرنا منها إلى مدينة سرمين ، وهى حسنة ، كثيسرة البساتين ، واكثر شجرها الزيتون ، وبها يصنع الصابون الأجرى ويبجلب إلى مصر والشام ، ويصنع بها أيضا الصابون المطيب لغسل الأيدى ، ويصبغونه بالحمرة والصفرة ، ويصنع بها ثياب قطن حسان تنسب إليها . وأهلها

سبابون يبغضون العمشرة ، ومن العجب أنهم لا يذكرون لفظ العشرة ، وينادى سماسرتهم بالأسواق على السلع ، فإذا بلغوا إلى العشرة قالوا : تسعة وواحد .

وحضر بها بعسض الأتراك يـوماً فــسمع سمــساراً ينادى : تســعة وواحد ، فضربه بالدبوس على رأسه ، وقال قل : عشرة بالدبوس .

وبها مسجد جامع فيه تسع قباب ، ولم يجعلوها عشرة قياماً بمذهبهم القبيح .

#### مديئة حلب :

ثم سرنا إلى مدينة حلب المدينة الكبرى والقاعدة العظمى .

قال أبو الحسين بن جبير فى وصفها : قدرها خطير ، وذكرها فى كل زمان يطير ؛ خطابها من الملوك كثير ، ومحلها من النفوس أثير ، فكم هاجت من كفاح ، وسلّ عليها من بيض الصفاح . لها قلعة شهيرة الامتناع بائمة الارتفاع تنزهت حصانة من أن ترام أو تستطاع ، منحوتة الأجزاء ، موضوعة على نسبة أعتدال وأستواء ، وقد طاولت الأيام والاعوام ، ووسعت الخدواص والعوام . ابن أمراؤها الحمدانيون وشعراؤها ؟ فنى جميعهم ولم يبق إلا بناؤها ، فيا عجبا لبلاد تبقى ويلهب ملاكها ، وتخطب بعدهم ،

هذه حلب كم أدخلت ملوكها في خبر كان ، ونسخت صرف الزمان بالمكان أنَّث اسمها ، فتحلت بحلية الغوان ، وأتت بالعلم فيمن دان ، وانجلت عروساً بعد سيف دولتها ابن حمدان . هيهات سيهرم شبابها ، ويعدم خطابها ، ويسرع فيها ، بعد حين ، خرابها .

وقلعة حلب تسمى الشهباء ، وبداخلها جبلان ينبع منهما الماء ، فلا تدخاف الظمأ ، ويطيف بها سوران ، وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء ، وسورها متدانى الأبراج ؛ وقد انتظمت بها المسلالي العجيبة المفتحة الطيقان ، وكل برج منها مسكون ، والطعام لا يتغير بهده القلعة على طول العهد ، وبها مشهد يقصده بعض الناس ، يقال : أن الخليل ، عليه السلام ، كان يتعبد به .

وهذه القلعة تشببه قلعة رحبة مالك بن طوق الـتى على الفرات بين الشام والعراق . ولما قصد قاران طاغية التتو مدينة حلب حاصر هذه القلعة أياماً ، ونكص عنها خائباً .

### استطراد من ابن جزی:

بمرقبها العالي وجانبها الصعب

يجر عليها الجوجيب غمامة

ويلبسها عقدأ بانجمه الشهب

إذا ما سرى برق بدت من خلاله

كما لاحت العذراء من خلل السحب

فكم من جنود قند اماتت بغيصه ،

وذي سطوات قد أبانت على عقب

وفيها يقول أيضا ، وهو من بديع النظم :

وقلعة عانق العنقاء سافلها ،

وجاز منطقة الجوزاء عاليمها

لا تعرف القطر إذ كان الغمام لها

ارضاً توطأ قُطريه مرواشميها

إذا الغمامة راحت غاض ساكنها

حياضها قبل أن تهمي عواليها

يعد من أنجم الأفسلاك مرقبها

" لو أنه كـــــان يسجــــرى ذواهيـــهــــا "

وفيها يقول جمال الدين على بن أبي المنصور :

كادت لبون سلموها وعلوها

تستتوقف النفلك المحسيط الدائرا

وردت قمواطنهما المجمرة منهملاً ،

ورعت سوابقها النجوم زواهرا ويظل صرف الدهر منها خائفاً ،

وجلاً ، فسيما يمسى لديها حاضرا

### سبب تسميتها بحلب :

ويقال في مدينة حلب حلب إبراهيم لأن الخليل ، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ، كان يسكنها ، وكانت له الغنم الكثيرة يسقى الفقراء والمساكين والوارد والصادر من ألبانها ، فكانوا يجتمعون ويسألون: حلب إبراهيم ؟ فسميت بذلك وهي من أعز البلاد التي لا نظيسر لها في حسن الدوضع وأتقان الترتيب ، وأتساع الاسواق ، وانتظام بمضها ببعض . وأسواقها مسقفة بالخشب ، فأهلها دائما في ظل ممدود ، وقيسارتها لا تماثل جسناً وكبراً ، وهي تحيط بمسجدها وكل سماط منها وهمان بين أبواب بين أبواب المسجد ؛ ومشجدها الجافع من أجمل المساجد ، في

صحنه بركة ماء ويطيف به بلاط عظيم الاتساع ، ومنبرها بمديع النمل مرصع بالعاج والأبنوس ؛ ويقرب جامعها مدرسة مناسبة له في حسن الوضع وأتقان الصنعة ، ينسب لأمراء بني حمدان ؛ وبالبلد سواها ثلاث مدارس ، وبها مدرستان .

وآما خارج المدينة فهو بسيط الهيح عريض به المزارع العظيمة وشجرات الاعناب منتظمة به ، والبساتين عسلى شاطئ نهرها ، وهو النهر الذى بمر بحماة ، ويسمى العاصى ، وقبل : إنه سمى بلالك لأنه يخيل لناظره أن جريانه من أسفل إلى علو . والنفس تجد فى خارج مدينة حلب انشراحاً وسروراً ونشاطاً لايكون فى سواها. وهى من المدن التى تصلح للخلافة .

### استطراد من ابن جزى:

قال ابن جزى : أطنبت الشعـراء فى وصف محاسن حلب ، وذكر داخلها وخارجها ، وفيها يقول أبو عبادة البحترى :

يا برقُ أسمف وعن قويق فطرتي

حلب فأعلى القصر من بطياس عن منبت الورد المعصفر صبغة

فى كل ضـــاحـــة ومـــجنى الأسِ

أرضً إذا استوحشتكم بتلكر

حشان على فأكشرت إيناسي

وقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر الصنوبرى :

سقى حلب المزن مغنى حلب

فكم وصلت طربا بالطرب

بها إذ بها العسيشُ لم يُستطب

إذا نشور الزهر أعسلاقه

غيدا وحبواشيه من فيضة

تروق ، واوســـاطـه من ذهـب

وقال فيها أبو العلاء المعرى :

حلب للوارد جنة عــــند

وهني للخسادرين تبار سيعسيسر

والعظيم العظيم يكرِّرُ في عَسيَّ مِنْهُ منها قَدْرُ الصِّغِيرِ الصِّغِيرِ فقويقٌ في أنفسِ القومِ بحرٌ ، وحصصاة منه مكانَ ثبيرِ وقال فيها أبو الفتيان بن جيوس :

يا صاحبي إذا أعياكما سقمي ،

فلقياني نسيم الريح من حلب

من البلاد التي كان الصبا سكناً

فيها وكان الهوى العذري من أربى

وقال فيها أبو الفتح كشاجم :

ومسا امتسعت جسارها بلدة

كسمسا أمستسعت حلب جسارها

بها قد تجمعً ما تشتهي ،

فسيسرز رها فطوبي لمن وارها

وقال فيها أبو الحسن على بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي :

حاديا العيس كم تنيخ المطاياء

. رستر فروحي من بعدهم في سيساق

حلب إنها مسقر عسرامي

. ومسرامي وقسبلة الأشسواق

لا خيلا جوشن وبطياس والعبيد

من كلّ وابلٍ غـــــيداق

كم بها مرتع لطرف وقلب

فسيسه سسمق المنى بكأس دهاق

وتغنى طيمورها لا رتيماح

وتثنى غمصصونهما للعناق

وعلو الشهباء حيث استدارت

أنجم حسولها كالنطاق

# استئنات رواية ابي بطوطة :

ويحلب ملك الامراء أرغون الدوادار أكبر أمراء الملك الناصر ، وهو من الفقهاء ، موصوف بالعدل ، فكنه بخيل .

والقضماة بيحيلبُ أربعة للمذاهب الأربعية ، فمنهم : المقاضى كمال،

الدين ابن الزملكاني شافعي المذهب ، عالى الهمة ، كبير القدر ، كريم النفس ، حسن الأخلاق ، متفن بالعلوم ، وكان الملك الناصر قد بعث إليه ليوليمه قدضاء القضاة بحضرة مملكه فلم يُقض له ذلك ، وتوفي ببلبيس ، وهو متوجه إليها . ولما ولي قضاء حلب قصدته الشعراء من دمشق وسواها ، وكان فيمن قصده شاعر الشام شمهاب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن نباتة القرشي الأموى الفارقي ، فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة أولها :

أسفت لفقدك جلق الفيحاء وتباشرت لقدومك الشهباء وعلا دمشق وقد رجلت كابة وعلا ربى حلب سناً وسناء قد اشرقت دار سكنت فناءها حتى غدت ولنورها لآلاء يا سائراً ، سكّى المكارم والعالى عمن يبخل عنده الكرماء هذا كمال الدين لذ بجنابه تنعم فشم الفضل والنعماء قاضى المقضاة آجل من أيامه تغنى بها الأيتام والفقراء قاض زكا أصلا وفرعاً فاعتلى شروئت به الآباء والأبناء من الإله على بنى حلب به ؛ لله وضع الفضل حيث يشاء كشف المقمى فهمه وبيانه فكأنا ذاك الذكاء ذكاء

يا حاكم الحكام قدرك سابق عن أن تسرك رتبة شمساء إن المناصب دون همستك التى فى الفضل دون محلها الجوزاء لك فى العلوم فضائل مشهورة كالصبح شق له الظلام ضياء ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء وهى أزيد من خمسين بيناً وأجازه عليها بكسوة ودراهم . وانتقد عليه الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت .

#### استطراد من ابن جزى:

قال ابن جُزى : وليس كلامه في هذه القسصيدة بذاك ، وهو في المقطعات أجود منه في القصائد ، وإليه انتهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع بلاد المشرق ، وهو من ذرية الخطيب أبى يحيى عبد الرحيم بن نباته منشىء الخطب الشهيرة ، ومن بديع مقطعاته في التوريه قوله :

علقتها غيداء حالية العلى ، تجني على عقل المحب وقلبه بخلت باؤلؤ ثغرها عن لائم فغدت مطوقةً بما بخلت به

#### استئنات رواية ابن بطوطة :

ومن قضاة حلب قاضى قضاة الحنفية الإمام المدرس ناصر الدين بن العديم حسنُ الصورة والسيرة ، أصيل مدينة حلب .

تراه إذا ما جئت متهللًا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

ومنهم قاضى قضاة المالكية لا أذكره ، كان من الموثقين بمصر ، وأخل الخطة عن غير إستحقاق ، ومنهم قاضى قضاة الحنابلة لا أذكر اسمه ، وهو من أهل صالحية دمشق ، ونقيب الأشراف بحلب بدر الدين بن الزهراء ، ومن فقهائها شرف الدين بن العجمى ، وأقاربه هم كبراء مدينة حلب .

ثم سافسرت منها إلى مسدينة تبزين ، وهى على طريق قسنسرين ، وهى حلى طريق قسنسرين ، وهى حديثة اتخذها التسركمان ، وأسواقها حسان ، ومساجدها فى نهاية من الاتقان ، وقاضيها بدر الدين العسقلانى . وكانت مدينة قنسرين قديمة كبيرة ، ثم خربت ، ولم يبق إلا رسومها .

# الوصول إلى أنطاكية :

ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية ، وهـى مدينة عظيمة أصيلة ، وكان عليها سور محكم لا نظير له في أسـوار بلاد الشام ، فلما فتحها الملك الظاهر هدم سورها . وأنطاكية كثـيرة العمـارة ، ودورها حسنة البناء ، كثيرة الأشجار والمياه ، وبخارجها نهر العاصى، وبها قبر حبيب النجار ،
كثاب ، وعليه زاوية فيها الطعام للوارد والصادر ، شيخها الصالح المعمر
محسمد بن على ، سنة ينيف على المائة ، وهو ممتع بقسوته ، دخلت عليه
مرةً فسى بستان له وقد جمع حطباً ورفعه على كاهله لياتى به منزله
بالمدينة ، ورأيت ابنه قد آناف على الثمانين ، إلا أنه محدودب الظهر لا
يستطيع النهوض . ومن يراهما يظن الوالد منهما ولدأ والولد والدا .

ثم سافرت إلى حضن بغراس ، وهو حصن منيع لا يرام ، عليه البساتين والمزارع ، ومنه يدخل إلى بلاد سيس، وهى بلاد كفار الأرمن ، وهم رعية للملك الناصر ، يؤدون إليه مالا ودراهمهم فضة خالصة تمرف بالبغلية ، وبها تصنم الثياب الدبيزية . وأمير هذا الحصن صارم الدين بن الشيباتى ، وله ولد فاصل اسمه علاء الدين ، وابن أخ اسمه حسام الدين ، فاضل كريم يسكن الموضع المعروف بالرصص ويصفظ الطريق إلى بلاد الأرمن .

# مؤامرة الأزمن :

شكا الارمنُ مرةً إلى الملك الناصر من الأسيرِ حسام الدين ، وذوروا عليه أموراً لاتليق ، فنفذ آمرُه لأمير الامراء بحلب أن يخنقه . فلما توجه الاميـر بلغ ذلك صديقاً له من كبار الأمراء ، فــدخل على الملك الناصر وقــال : يا خوندان ! الاميـرُ حسـام الدين هو من خـيار الامـراء ينصح للمسلمين ، ويحفظ الطريق ، وهو من الشجعان ، والأرمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين ، فيمنعهم ويقبرهم ، وإنحا أرادوا إضعاف شوكة المسلمين بقتله . ولم يزل به حتى أتفذ أمراً ثانياً بسراحة ، والخلع عليه ، وردة لموضعه ، ودعا الملك الناصر بريدياً يُعرف بالاثوش ، وكان لا يبعث إلا في مُهم ، أمره بالإسراع والجد في السير ، فسار من مصر إلى حلب في خمس ، وهي مسيرة شهر ، فوجد أميس حلب قد أحضر حسام الدين وأخرجه إلى الموضع الدى يخنق به الناس ، فخلصه الله تعالى ، وعاد إلى موضعه .

ولقيت هذه الأمير ومعه قساضى بُغراس شرف الدين الحموى بموصع يُقال له العُمَق مـتوسطُ بين أنطاكـية وتيزين وبُغـراس ، ينزله التركـمان بمواشيهم لحصبه وسعته .

# حصن القصير :

ثم سافرت إلى حصن القُصير ، تصغير قصر ، وهــو حصن حسن "، أميره علاء الدين الكردى ، وقاضيه شهاب الدين الأرمنى من أهل الديار المصرية .

ثم سافرت إلى حصن الشُّفْر بكاس ، وهو منيع في رأس شاهق ، أميره سيف الدين الطنطاش ، فأضل ، وقاضيه جمال الدين بن شجرة من أصحاب ابن تُميَّة .

#### مدينة صميور. •

ثم سافرت إلى مدينة صهيون ، وهي مدينة حسنة بها الأنهار المطردة والأشجار الورقة ، ولهما قلصة جميئة ، وأميرها يُعرف بالإبزاهيمي ، وقاضيها محيى الدين الخمصي ، وبخارجها زاوية في وسط بستان فيها الطعام للوازد والصادر ، وهي على قبر الصالح العابد عيسى المبدى ، رحمه الله ، وقد زرتُ قبره .

# وصيد الحصون ۽ .

ثيم سافرت منها فمسرزت بحسن القدموس ، ثم بحسن الميثقة ، ثم بحصن الميثقة ، ثم بحصن الميثقة ، واسمه على لفظ واحقة العليق ، ثم بحصن مصياف ، ثم بحصن الكهف ، وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية ، ويقال لهم الأسماعيلية ، ويقال لهم الأسماعيلية ، ويقال لهم الفداوية ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم ، وهم سهام لللك الناصر بهم يُصيب من يعدو عنه من أعدائه بالعراق وغيرها ، ولهم المرتبات ، نماله المتاتب ، نماله المراق ما يُراد منه ، فهي له ، وإن أصيب ، فهي لولمد ، ولهم سكاكين مستخومة يفسربون بها من بعشوا إلى قتله ، وربما لم تصلح حيلهم ، نفستلوا كما جرى لهم مع الأمير قواستقور ، فإنه لما هرب إلى العراق بعث إليه الملك الناصر جملية منهم فقتلوا ولم يَقدروا عليه لاخذه .

#### تسة

كان قراسُنقور من كيار الأمراء ومّن حضر قتل الملك الأشرف أخى الملك الناصر ، وشارك فيه ، ولما يَمَهد المُلْك للملك الناصر وقرَّ به القرار واشتدت أواخى سلطانه جعل يتتبع قتلة أخيه فيقتلهم وأحدأ واحدأ إظهارأ للأخذ بثأر أخيه ، وخوفاً من أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على أخيه . وكان قـراسُنقور أمـير الأمراء بحلب ، فكتب لللك الناصر إلى جـميع الأمراء أن ينفروا بعساكرهم ، وجعل لهم ميعاداً يكون فيه اجسماعُهم بحلب ونزولهم عليها حتى يقبضوا عليه ، فلما فعلوبا لألك خطاف قراسُنقور على نفسه ، وكان له ثمانمائة مملوك فركب فيسهم وخرج على العساكر صباحاً ، فاخترقهم وأججزهم سبقاً .. وكانوا في عشرين ألفياً ، وقصه منزل أميسر العرب مُهنّا بن جيسى ، وهو على مسيرة يومين من حلب ، وكان مُهنا في قنص له ، فـقصد بيبه ونــزل عن فرَسه ، والقي العيمامة في عُنت نفسه ، . ونيادي : الجواريا أمير العرب ا وكيانت هنالك أم الفضل زوج منها وينيت عمه ، فيقالت له : قد أجريناك وأجرنا مسن معمك ، فقال : إنما أطلب أولادي ومبالي ، فقبالت له بي لك ما تحب ، فأنزل في جوارنا ، ففعل ذلك وأتيُّ مهنا فأحسن بزُّله وحكمه في ماله ، فقال : إنما أحب أهلى ومالى الذي تركتبه بحلب . فدهما مهنا بإخوته وبني عمه ، فشاورهم في أمره ، فمنهم من أجابه إلى ما أراد ؟ ومنهم من قال : كيف نحمارب الملك الناصر ، ونحن في بلاده بالشام؟

فقــال لهم مهنا : أمــا أنا فأفعل لهــذا الرجل ما يريده وأذهب مــعه إلى سلطان العراق .

وفى اثناء ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قراستقور سيسروا على البريد إلى مصر ، فقال مهنا لقراستقور : أما أولادك فلا حيلة فيهم وأما مالك فنجتهد فى خلاصه ، فركب فيمن أطاعه من أهله واستنفر من العرب نحو خمسة وعشرين ألفا وقصدوا حلب فأحرقوا باب قلمتها وتغلبوا عليها واستخلصوا منها مال قراسنقور ومن بقى من أهله ، ولم يتعلبوا إلى سوى ذلك ، وقصدوا ملك العراق ، وصحبهم أمير حمص الافرم ووصلوا إلى الملك محمد خدابنده سلطان العراق ، وهو بموضع مصيف المسمى قراباغ ، وهو ما بين السلطانية وتبريز ، فأكرم نزلهم مصيف المسمى قراباغ ، وهو ما بين السلطانية وتبريز ، فأكرم نزلهم المحم ، وتسمى دمشق الصغيرة ، وأعطى الأقرم همدان ، وأقاموا عنده مدة مات فيها الافرم ، وعاد فهنا إلى الملك الناصر بعد مواثيق وعهود الخلها منه ، وبقى قرأستقور حالى حاله .

وكان الملك الناصر يبعث له الفداوية مبرةً بعد مرة ، فسمنهم من يدخل عليه داره فيُقتل دونه ؛ ومنهم من يرمى بنفسه عليه وجود والجميد فيضربه ، وقتل بسبب من الفداوية جماعة ، وكان لا يفارق الدرع أبداً ، ولا ينام إلا في بيت العود والحديد ، فلما مات السلطان محمد وولى ابنه أبو صحيد وقع ما سنذكره من أمر الجوبان كسيسر أمرائه وفسرار ولده

الدمرطاش إلى الملك الناصر ، ووقعت المراسلة بين الملك الناصر وبين ألى سعيد واتفقا على أن يبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برأس قراسنقور ، ويبعث إليه الملك الناصر برأس الدمرطاش ، فبعث الملك الناصر برأس الدمرطاش إلى أبى سعيد ، فلما وصله أمر بحمل قراسنقور إليه ، قلما عرف قراسنقور بذلك أخذ خاتماً كان له مجوفاً في داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلك السم فمات لحينه ، فعرف أبو سعيد بذلك المناصر ، ولم يبعث له برأسه .

#### مدينة جبلة :

ثم سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جبلة ، وهى ذات أنهار مطردة وأشجار البحر على نجو ميل منها ، وبها قبر الولى الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم ، كلاني ، وهو الذي نيلة الملك وانقطع إلى ألله تمالى حسبما شهر ذلك ، ولم يكن إبراهيم من ببت ملك ، كما يظنه الناس ، إما ورث الملك عن جده أبى أمه ، وأما أبوه أدهم فكان من الفسقراء الصالحين المتعبدين المورعين المتقطعين .

### تصة إدهم الزاهد:

يذكر أنه مرَّ ذات يوم ببساتين مدينة بخارى وتوضّاً من بعض الأنهار التي تتخللها ، فيإذا بتفاحة يحملها ماء النهــر ، فقال : هذه لا خطر لها ، فأكلها ثم وقع في خاطره من ذلك وسواس ، فمزم على أن يستحل من صاحب البستان ، فقرع باب البستان فخرجت إليه جارية فقال لها : أدعى لى صاحب المسزل ، فقالت : إنه لامسرأة ، فقال : استأذنى لى عليها ، ففعلت ، فأخير المرأة بخبر التفاحة ، فقالت له : إن هذا البستان نصفه لى ونصف للسلطان ؛ والسلطان يومئذ ببلخ ، وهى مسيرة مبن بخارى ، وأحلته المرأة من نصفها ، وذهب إلى بلخ ، فاعترض السلطان في مسوكبه ، فأخيره الخبر واستحله فأمره أن يعود إليه من الغد .

وكان للسلطان بنت بارصة الجمال قد خطبها أيناء الملوك فيتمنعت وحبيت في الزهد وحب البصالحين ، وهي تجب أن تشزوج من ورع زاهد في الدنيا ، فلما عاد السلطان إلى منزله أخير بنته بخير أدهم ، وقال ما رأيت أورع من هذا اللي جاء إلى بلخ لاجل نصف تفاحة ؛ فرضيت في تزوجه ، ثم إن السلطان قال : لا أحلك إلا أن تشزوج بينتي ، فانقاد لذلك بعد استمصاء وتمنع ، فتزوج منها ، فلما دخل عليها وجدها متزنية ، والبيت مُزين بالفرش وسواها ، فعمد إلى ناحية من البيت ، وأقبل على صلاته حتى أصبح ولم يزل كذلك سبع ليال .

وكان السلطان ما أحله قبل ، فبحث إليه أن يحله فقالية كالا للحلاد. حتمى يقع اجبتماعك بزوجتك ، فلما كان الليل واقعها ، ثم اغتسل وقام إلى الصلاة ، فصاح صيحة وسجد في مصلاه فـوُجد ميــتا ، رحمه الله ، وحملت منه فولدت إبراهيم ، ولم يكن لجــده ولد فأسند الملك إليه .

وكان من تخليه عن الملك ما اشتهر . وعلى قبر إبراهيم بن أدهم ازاوية حسنة فيها بركة ماء ، وبها الطعام للصادر والوارد ، وخادمها إبراهيم الجمدى من كبار الصالحين ، والناس يقصدون هذه الزاوية ليلة النصف من شعبان من سائر أقطار الشام ، ويقيمون بها ثلاثاً . ويقوم بها خارج المدينة سوق عظيم فيه من كل شيء ويقدم الفقراء المتجردون من الآفاق لحضور هذا الموسم ، وكل من يأتى من الخزوار لهذه التوبة يعطى لخادمها شمعة فيجتمع من ذلك كتاطير كثيرة أ

وأكثر أهل هذه السواحل هم ألطائفة ألنصيرية الذين بمتقدون أن على بن أبي طالب إله ، وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يصومون . وكان الملك الظاهر ألزمهم بناء المساجد بقراهم ، فبنوا بكل قرية مسجدا بميدا عن العصارة ولايدَعلونه ولايممرونه ، وربما أوت إليه مواشيهم ودوابهم ، وإذا وصل الشريب اليهم ، فينزل بالمسجد ويوذن للصلاة فيقولون له : لا تنهق علمًك ياتيك ؛ وعددهم كثير .

# مدينة اللائقية . .

ثُمْ سافرَتُ إلى مُدينة اللاذقية ، وهي مدينة عتيقة على ضاحل البحر

يزحمون أنها مدينة الملك الذي كان يأخد كل سفينة ضحباً ، وكنت إنما قصدتها لزيارة الولى الصالح عبد المحسن الإسكندرى ، فلما وصلتها وجدته غائباً بالحجاز الشريف ، فلقيت من أصحابه الشيخين الصالحين سعيداً البجائي ويحيى السلاوى ، وهما بمسجد علاء الدين بن البهاء ، أحد فضلاء الشام وكبرائها ، صاحب الصدقات والمكارم ، وكان قد عمر لها زاوية بقرب المسجد وجعل بها الطعام للوارد والصادر ؛ وقاضيها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصري المالكي فاضل كريم تعلق بطيلان ملك الأمراء فولاه قضاءها .

# قصة من اللائقية :

كان باللاذقية رجل يعرف بابن المؤيد هجاء لايسلم أحمد من لسانه متهم في دينه مستخف ، يتكلم بالقبائح من الإلحاد ، فعرضت له حاجة عند طيلان ملك الأمراء ، فلم يقضها له ، فقصد مصر وتقول عليه أموراً شنيعة ، وعاد إلى اللاذقية ، فكتب طيلان إلى القاضي جلال الدين أن يتحيل في قبتله بوجه شبرعي ، فلحاء القباضي إلى منزله وباحثه ، واستخرج كامن الحاده فتكلم بعظائم أيسرها يوجب القتل ، وقد أعد القباضي الشهود خلف الحجاب ، فكتبوا صفداً بقاله ، وثبت عند القاضي ، وسبجن وأعلم ملك الأمراء بقضيته ، ثم أحرج من السجن وخت على بأبه .

ثم لم يلبث ملك الأمراء طيلان أن حزل عن طرابلس ووليها الجلج قرطية ، من كبار الأمراء ، وبمن تقدمت له فيها الولاية وبينه طيلان عداوة قجعل يتبع مقطاته وقام لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضى جلال الدين ، فأمر به وبالشهود الذين شهدوا على ابن المؤيد فأحضروا ، وأمر بخنقهم ، أخرجوا إلى ظاهر المدينة حيث يخنق الناس ، وأجلس كل واحد منهم تحت مختنقه ، ونزعت عمائههم .

ومن عادة آمراء تلك البلاد أنه متى أمر احلهم بقتل احد من الناس يمر الحاكم من مجلس الأمير سبقاً على فرسه إلى حيث المأمور بقتله ، شم يعدود إلى الأمير ، فيكرر استثلاث ، يفعل ذلك شلاتاً ، فياذا كان بعد الثلاث أنفذ الأمر ، فلما فعل الحاكم ذلك شامت الأمراء الشلاثة وكشفوا رؤوسهم ، وقالوا : آيها الأمير هذه سبة في الإسلام ا يقتل القاضى والشهود ؛ فقتل الأمير شنقاعتهم وتعلى سيلهم

وبخارج اللاَدَقية الدير المعروف بدير الفاروس ، وهو أعظم دير بالشام ومصر ، يسكنه الرهبان ، ويقصده النصارى من الآفاق ، وكل من نزل به من المسلمين فالنصارى يضيفونه ، وطعامهم الحتبز والجبن والزيتون والخل البكر . وميناء هذه المدينة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها احد ولا يخزج منها حتى تحط له السلسلة ، وهمى من آحسن المراسى بالشام .

ثم سافـرت إلى حصن المرقب ، وهو من الحـصون العظيـمة يماثلٍ حصن الكرك ، ومبناه على جبل شامخ ، وخارجه ربض ينزله الغرباء ، ولا يدخلون قلعتـه ، وافتتـحه من أيدي الروم الملك المنصـور قلاوون ، وعليه ولد ابنـه الملك الناصر ، وكان قاضيه برهـان الدين المصرى من أفاضل القضاة وكرمائهم المسلمة المناصر ، وكان المناص

ثم سافرت إلى الجبل الاقـرع ، وهو أعلى جبل بالشام ، وأول ما يظهر منها من البحر وتنكله العركمان ، وقية العيون والاتهار .: -

# الفصل الثامن **حبل لبنان ودمشق**

وسافرت منه إلى جبل لبنان ، وهو من أخصب جبال اللبنيا فيه أصناف الفراكه وعيون الماء والطلال الوافرة ، ولا يخلو من المنقطعين إلى الله تعالى والزهاد والصالحين ، وهو شهير بذلك . ورأيت به جماعة من الصالحين قد انقطعوا إلى الله تعالى عن لم يشتهر اسمه .

#### لساد

آخبرنى بعض الصالحين الذين لقيتهم به قال ، كنا بهذا الجبل مع جماعة مسن الفقراء أيام البرد الشديد ، فأوقدنا ناراً عظيمة ، وأحدقنا بها . فقال بعض الحاضرين : يصلح لهذه النار ما يشوى فيها ، فقال آحد الفقراء عن تزدريه الأعين ولا يعبأ به : إنى كنت عند صلاة العصر بمتعبد إبراهيم بن أدهم ، فرأيت بمقربة منه حمار وحش قد أحدق اللج به من كل جانب ، وأظنه لا يقدر على الحراك ، فلو ذهبتم إليه لقدرتهم عليه ، وشويتم لحمه في هذه النار .

قال : فقسمنا إليه في خمسة رجال فلقيناه كما وصف لنا فقبضناه وأتينا به أصحابنا وذبحناه وشوينا لحسمه في تلك النار ، وطلبنا الفقير الذي نبه عليه ، فلم نجده ولا وقعنا له على أثر ، فطال عجبنا منه .

#### هدينة بعليك :

ثم وصلنا من جبل لبنان إلى ملينة بعلّبك ، وهي حسنة قليمة من أطلب مدن الشام ، تحدق بها البساتين الشريفة والجنات المنيفة ، وتخترق أرضها الأنهار الجارية ، وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهية . وبها من حب الملوك ما ليس في سواها ، وبها يُصنع اللبس المنسوب إليها ، وهو نوع من الرب يصنعونه من العنب ، ولهم تربة يضعونها فيه ، في خصد وتكسر المثلّة التي يكون بها فيسقى قطعة واحدة ، وتصنع منه الحلواء ، ويجعل فيها الفستق واللوز ويسمونها حلواء بالملّين ، ويسمونها أيضاً بجلد الفرس ، وهي كثيرة الألبان ، وتجلب منها إلى دمشق ، وبينهما مسيرة يوم للمجد ، وأما الرفاق فيخرجون من بعلبك فيبيون ببلدة صغيرة ، تعرف بالزيداني ، كثيرة الفواكه ، ويضدون منها إلى دمشق ، ببلدة صغيرة ، تعرف بالزيداني ، كثيرة الفواكه ، ويضدون منها إلى

ويُصنع ببعلبك النياب المنسوبة إليها من الإحرام وغيره ، ويصنع بها أوانى الخسشب وملاعقه التي لا نظير لهما في البلاد ، وهمم يسمون الصحاف بالدسوت ، وربما صنعوا الصحفة ، وصبعوا صحفة أخرى تسع في جوفها وأخسرى في جوفها إلى أن يبلغوا العَشر، يختيل لرائيها أنها صحفة واحدة ، وكذلك الملاعق يصنعون منها عشراً ، واحدة في جوف واحدة ، ويصنعون لها غشاء من جلد ويمسكها الرجل في حزامه ، وإذا حضر طعاماً من مع أصحابه أخرج ذلك ، فينظن رائيه أنها ملعقة واحدة ، ثم يخرج من جوفها تسعاً.

وكان دخولى البعليك عشية النهار ، وخرجت منها بالفائق لفرط اشتياقى إلى دمشق ووصلت يوم الحميس الناسع من شهر ومضان المنظم عام سنة وعشرين إلى مدينة دمشق النشام فنولت منها عدرسة الالكية مالمروفة بالشرابشية ...

#### دمشق 🖈

"وَمَشْقَ هَى التي تَفَضَّل جَمِيْعُ البَلادَ حَسَنَا وَتَتَقَلُمها جِمالاً ، وكُل وَصَفَ ، وَإِن طَال ، فَهُو قاصر عَنْ مَخَاسَها ولا البدع عا قاله أبو الحسين بن جبير ، رحمه الله تعالى ، فَيْ ذكرها قال: وأما دَمْشَق ، فَهَى جُنّه المُسْرِق ومطلع نورها المُسرق وخاتمة بلاد الإسلام التي استقريناها ، وعروس المدن التي اجتلياها ، قد تحلت بأزاهير الرياحين ، وتجلت في مطلح منذلسية من البنسائين ، وحلت موضع الحسن بالمكان المكن وتزيت في منصفها أجمل تزين ، وتشرفت بأن أرى المسيح ، عليه السلام ، وأمه حنها إلى ربوة ذات قرار هين ، ظل ظليل ، وماه سلستيل

تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل . ورياض يحيى النفوس نسيمها العليل . تتبرج لناظريها بمجتلى صقيل وتناديهم هلموا إلى معرس للحسن ومقيل . وقد سئمت أرضها كثيرة الماء . حتى اشتاقت إلى الظماء . فتكاد تناديك بها الصيم الصلاب : اركض برجلك ، هذا منتسل بارد وشراب . وقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر . والاكمام بالشر . وامتدت بشرقيها غوطتها الحضراء امتداد البصر . وكل موضع لحظت بجهاتها الأربع نضرته اليانعة قيد البصر . ولله صدق القائلين عنها ، إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لاشك فيها . وإن

### استطراد لابن جزی:

قال ابن جزى : وقد نظم بعض شعرائها في المعنى فقال:

إن تكن جنة الخلود بـأرض فـدمـشق ، ولا تكون سـواها أو تكن في السمـاء فهي عليـها قــــد أبدّت هـواءها وهـواها بلد طـيب ورب غــفـــور ، فـاخـتنمهـا عـشـية وضـحـاها

وذكرها شيخنا المحدث الرحال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر بن حسان القيسى الوادى آشى نزيل تونس ، ونص كلام ابن جبير ثم قال : ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد . وتوق الأنفس للتطلع

على صورتها بما أفاد . هذا وإن لم تكن له بها إقامة . فيعدب عنها بحقيقة علامة . ولا وصف ذهبيات أصيلها ، وقد حان من الشمس غروبها ، ولا أرمان جفولها المنوعات ، ولا أوقات سرورها المنبهات . وقد اختص من قال ألفيتها كما تصف الألسن . وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .

قــال ابن جزى : والذى قــالته الشعراء فى وصـف مـحاسـن دمشن لا يحصــر كثرة ، وكان والدى ، رحمه الله ، كثيراً ما ينشــد فى وصفها هذه الأبيات ، وهى لشرف الدين بن محسن ، رحـمه الله تعالى :

دمشق بنا شوق إليها مبرح وإن لج واش أو ألح عسلول بلاد بها الحصباء در وتربها عبير وأنفاس الشمال شمول تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل

وهذا من النمط العالى من الشعر ، وقال فيها عرقلة الدمشقى الكليم :

الشام شامة وجنة الدنيا كما إنسان مقلتها الغضيضة جلق من آسها لك جنة لا تنقضى ومن الشقيق جهنم لا تحرق

#### وقال أيضاً فيها :

أما دمشق فحنات معجلة للطالبين ، بها الولدان والحورُ ما صاح فيها على أوتاره قمر إلا يغنيه قمرى وشحرور يا حبال ودروع الماء تنسجها أنامل الربيح إلا أنهسا زور وله فيها أشعار كثيرة سوى ذلك . وقال فيها أبو الوحش سبع بن خلف الأسدى :

سقى دمشق الله غيثاً محسناً من مستهل ديمة دهاقها مدينة ليس يضاهى حسنها في سائر الدنيا ولا آفاقها تود ووراء العسراق أنها منها ، ولا تعزى إلى عراقها فارضها مثل السماء بهجة ، وزهرها كالزهر في إشراقها نسيم روضها متى ما قد سرى افتك آخا الهموم من وثاقها قد رتع الربيع في ربوعها وسيقت الدنيا إلى أسواقها لا تسام العيون والأنوف من رؤيتها يوماً ولا استنشاقها

ومما يناسب هذا للقاضى الفساضل عبد الرحمن السبيساني فيسها من قصيدة وقد نسبت أيضاً لابن المنير :

يا برق هل لك فى احتمال تحية علبت فصارت مثل ماتك سلسلا باكر دمسشق بمشق الحسيسا (هر الرياض مرصعاً ومكللا واجرد بجيرون ذيولك واختصص مسغنى تأور بالعسلا وتسربلا حيث الحيا الربعى محلول الحيا ، والوابل الربعى مفرى الكلا وقال فيها أبو الحسن على بن موسى سعد المنسى الغرناطى المدعو نور الدين :

دمشـق منزلنا حيث النعـيم بدا مكملاً، وهو في الآفاق مختصر القصب راقصة، والطير صادحة والزهر مـرتفع، والماء منحـدر وقد تجلت من اللذات أوجـهها لكنهـا بظلال الدوح تسـتــر وكلُّ واد به مـوسى يفجـره ؛ وكان روضٍ على حافـته الخضر

# وقال أيضاً فيها :

خُيِّم بجلق بين الكاس والوتر ﴿ فَي جَنَّةَ هَيْ مِلْءُ السَّمِعِ والبَّصْرِ

ومتّع الطرف في مرأى محاسنها ، وروض الفكر بين الروض والنهـر وانظر إلى ذهبيات الأصيل بها ، واسمع إلى نغمات الطير في الشجر وقل لمن لام فـي لذاته بشـــراً دعني فإنك عنــدى سوقةُ البــشر

#### وقال أيضاً فيها :

أما دمسشق فسجنة يسى بها الوطن الغريب لله أيام السسبسوت بها ، ومنظرها العجيب أنظر بعسينك هل ترى إلا محسبا أو حبيب في موطن غنى الحمام به على رقص القضيب وغسادة أزاهر روضه تختال في فرح وطيب

وأهل دمشق لايعملون يوم السبت صملاً أنما يخرجون إلى المتنزهات وشطوط الانهار ودوحسات الأشجار بين البسساتين النضرة والمسياه الجارية فيكونون بها يومهم إلى الليل . وقد طال بنا الكلام فسى محاسس دمشق فليرجع إلى كلام الشيخ أبى عسبد الله .

#### استئناف رواية ابن بطوطة :

#### الجامع الأموى :

وهو أعظم مساجد اللتيا احتضالا ، وأتقنها صناعة ، وأبدعها حسنا وبهجة وكمالا ، ولا يعلم له نظير ولا يوجد له شبيه . وكان الذي تولى بناءه وإتقانه أصير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان ، ووجه إلى ملك الروم بقسطنطينية يأمره أن يبعث إليه الصناع فبعث إليه اثنى عشر الله صانع ، وكان موضع المسجد كنيسة فلما افتتح المسلمون دمشق دخل نحالد بن السوليد ، كلات ، من إحدى جهاتها بالسيف ، فانتهى إلى نصف الكنيسة ؛ ودخل أبو عبيلة بن الجراح ، كلات ، من الجهة المغربية صلحاً ، فانتهى إلى تصف الكنيسة ، فيمنتع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوء عنوة مسجداً ، ويقى النصف الذي صالحوا عليه كنيسة . فلما كنيستهم تلك بما شاؤوا من موض ، فأبوا عليه ، فانتزعها من أبديهم ، وكانوا يزعمون أن الذي يهدمها يجن ، فذكروا ذلك للوليد فقال : أنا أول من يجن في صبيل الله ، وأخذ الفأس وجعل يهلم بنفسه ؛ فلما رأى المسلمون ذلك تابعوا على الهدم ، وأخذ الفأس وجعل يهلم بنفسه ؛ فلما رأى

ورين هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء تخالطها أنواع الاصبغة الخربية الحسس . وذرع المسجد في الطول من الشرق إلى الغرب

ماتسا خطوة ، وهى ثلاثمائة ذراع ، وحسرضه من القبلة إلى الجوف مائة وخمس وثلاثون خطوة ، وهى مائتا ذراع ، وهلد شمسيات الزجاج الملونة التى فيه أربع وسبعون ، وبلاطائه ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غرب ، سُعَة كل بلاط منها ثمانى عشرة خطوة وقد قامت على أربع وخسسين سارية وثمانى أرجل حصية تتخللها ، وست أرجل مرخمة مرصعة بالرخام الملون ، قد صور فيها أشكال محاريب وسواها ، وهى ثقل قبة الرصاص التى آمام المحراب المسماة بقبة النسر كأنهم شبهوا المسجد نسرا طائراً والقبة رأسه ، وهى من أصحب مباتى الدنيا ، ومن أى جهة استقبلت المدينة بدت لك قبة النسر ذاهبة فى الهواء منيفة على جميع مبانى

وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفية سعة كل بلاط منها عشر خطا ، وبها من السوارى ثلاث وثلاثون ، ومن الارجل أربع عشرة ، وسعة الصحن صائة فراع ، وهو من أجمل المناظر وأتمها حسنًا وبها يجتمع أهل المدينة بالعشايا فمن قارئ ومحدث وذاهب، ويكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة ، وإذا لقى أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحبًا له أسرع كل منهما نحو صاحبه وحط رأسه .

وفى هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها فى غربية ، وهى أكبرها، وتسمى قبة عائشة أم المؤمنين ، وهى قائمة على ثماني موار من الرخام مزخرفة بالفصوص والأصبغة الملونة ، مسقفة بالرصاص ، يقال : إن مال الجامع كان يختزن بها .

وذكر لى أن فوائد مستغلات الجامع وجبايته نحو خمسة وعشرين الف دينار ذهبًا في كل سنة ؛ والقبة الثانية من شرقى الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر منها ، قائمة على ثمان من سوارى الرخام ، وتسمّى قبة لين العابدين ؛ والقبة الثالثة في وسط الصبحن ، وهي صغيرة مثمنة من رخام صجيب محكم الإلصاق قائمة على أربع سوار من الرخام الناصع وتحتها شباك حديد في وسطه أنبوب نحاس يجع الماء إلى علو فيرتفع ثم يتثنى كأنه قضيب لجين ، وهم يسموذ قفص الماء ، ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب ؛ وفي الجانب الشرقى من الصحن باب يفضى إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد علي بن أبي طالب؛ كلين في ويقابله من الجلهة الغربية حيث يلتقى البلاطان الغربي والحوفى موضع يقال إن عائشة ، رضى الله عنها ، سمعت الحديث هنالك .

وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى التى يوم فيها إمام الشافعية ؛ وفى الركن الشرقى منها اداء للحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذى وجهة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، كيش ، إلى الشام . وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة ، فيزد حم الناس على لثم ذلك المصحف الكريم ، وهنالك يحلف الناس غرماءهم ومن ادعوا عليه شيئًا .

محراب وضع فى الإمسلام . وفيه يؤم إمام المالكيــة ؛ وعن يمين المقصورة محراب الحنفــة ، وفيه يؤم إمــامهم ، ويليه محراب الحنــابلة ، وفيه يؤم إمامهم .

ولهذا المسجد ثلاث صوامع : إحداها بشرقيه ، وهى من بناه الروم، وبابها داخل المسجد ، وبأسفلها مطهرة ، وبيدت للوضوء يغتسل فيها المعتكفون والملتزمون للمسجد ، ويتوضاون ؛ والصومعة الثانية بغريه ، وهى أيضاً من بناء الروم والصومعة الثالثة بشماله وهى من بناء المسلمين . وعدد المؤذنين به مبعون مؤذناً ؛ وفي شرقى المسجد مقصورة كبيرة فيها صهريج ماء . وهى لطاقفة الزيالسة السودان ، وفي وسط المسجد قبر زكريا ، عليه السلام ، وعليه تابوت معترض بين أسطوانين مكسو بشوب حرير أسود معلم ، فيه مكتوب بالأبيض « يما زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى » .

وهذا المسجد شهير الفضل ؛ وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثورى أن الصلاة في مسجد دمشق بشلاثين ألف صلاة ، وفي الأثر عن النبي ، هي أنه قال : يعبد الله فيه بعد خراب المدنيا أربعين سنة . ويقال إن الجدار القبلي منه وضعه نبى الله هود ، عليه السلام ، وإن قبره به . وقد رأيت على مقربة من مدينة ظفار اليمن بموضع يقال له الأحقاف بنية فيها قبر مكتوب عليه : هذا قبر هود بن عابر ، .

ومن فضائل هذا المسجـد أنه لا يخلو عن قراءة القـرآن والصلاة إلا

قليلاً من الزمان ، كما سنذكره ، والناس يجتمعون به كل يوم إثر صلاة الصبح فيقرأون سبعًا من القرآن ويجتمعون بعد صلاة العصر لقراءة تسمى الكوثرية يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآن . وللمجتمعين على هذه القراءة مرتبات تجرى لهم ، وهم ستماية إنسان ، ويدور عليهم كاتب الغيبة فمن غاب منهم قطع له عند دفع المرتب بقدر غيبته .

وفى هذا المسجد جماعة كبيرة من المجاورين لا يخرجون منه مقبلون على الصلاة والقراءة والذكر لا يفترون عن ذلك ، ويتوضأون من المطاهر التى بداخل الصومحة الشرقية التى ذكرناها ؛ وأهل البلد يعينونهم بالمطاحم والملابس من غير أن يسألوهم شيئًا من ذلك .

وفى هذا المسجد الربعة أبواب: باب قبلى يعرف بباب الزيادة ، وبأعلاه قطعة من الربعة الذى كانت فيه راية خالد بن الوليد ، ولا ولهذا الباب دهليز كبير متسع فيه حوانيت السقاطين وغيرهم ، ومنه يلهب إلى دار الخيل ؟ وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين ، وهى سوق عظيمة ممتدة مع جدار المسجد الفبلى من أحسن أسواق دمشق ؟ وبموضع هذه السوق كانت دار معاوية بن أبى سفيان ، وفي ، ودور قومه ، وكانت تسمّى الخضراء ، فهدمها بنو العباس ، رضى الله عنهم ، وصار مكانها موقًا ؟ وياب شرقى ، وهو أعظم أبواب المسجد ، ويسمى بباب جيرون ، وله دهليز عظيم يخرج منه إلى بلاط عظيم طويل أمامه خمسة أبواب لها ستة أحمدة طوال ؟ وفي جهة اليسار منه مشهد عظيم خمسة أبواب لها ستة أحمدة طوال ؟ وفي جهة اليسار منه مشهد عظيم

كانى فيه رأس الحسين ، كيا ، وبإزائه مسجـد صفير ينسب إلى عمر بن عبد العزيز ، كيا ، وبه ماء جار .

وقد انتظمت أسام البلاط درج يُتحدر فيها إلى الدهليز ، وهو كالخندق العظيم يتصل بباب عظيم الارتفاع تحته أهمدة قد قامت كالجذوع طوال ، وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها دكاكين البزازين وغيرهم ، وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت الجوهريين والكتبيين وصُناع أواني الزجاج العجيبة .

وفى الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهود منها دكانان للشافعية ، وسائرها لأصحاب المذاهب ، يكون فى الدكان منها الخمسة . والستة من العدول ، والعاقد للأنكحة من قبل القاضى ، وسائر الشهود مفترقون فى المدينة ؛ وبمقربة من هذه المدكاكين مسوق الوراقين الذين يبيمون الكاغد والأقملام والمداد ؛ وفى وسط الدهليز المذكور حوض من الرخام كبير مستدير عليه قبة لا سقف لها تقلها أعمدة رخام ، وفى وسط الحوض أبوب نحاس يزحج الماء بقوة فيرتفع فى الهواء أزيد من قامة الإنسان يسمونه الفوارة ، منظره عجيب .

وعن يمين الخارج من باب جيرون ، وهو باب الساحات ، غرفة لها هيئة طاق كبير فيه طيقان صفار مفتحة لها أبواب على عدد ساعات النهار، والأبواب مصبوغ باطنها بالخضرة ، وظاهرها بالصفرة ، فإذا ذهبت ساعة من النهار ، انقلب الباطن الأخضر ظاهراً والظاهر الأصفر

باطنًا ، ويقـال : إن بداحل الغـرفة من يــولى قلبـها بــيده عند مــضى الساعات .

والباب الفريى يعرف بباب المبريد ، وعن يمين الخارج منه مدرسة الشافعية ، وله دهليز فيه حوانيت للشماعين وسماط لبيع الفواكه ، وعُمت الدرج وبأعلاه باب يصعد إليه في درج له أعمدة سامية في الهواء ، وتحت الدرج سقايتان عن يمين وشمال مستديرتان .

والباب الجوفى يعرف بباب النطفانيين ، وله دهليز عظيم ، وعن يمين الخارج منه خانقاه تعرف بالشميسعانية في وسطها صهريج ماء ، ولها مطاهر يجرى فيها الماء ، ويقال : إنها كانت دار حمر بن عبد العزيز ، \* ، وعلى كل باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فيها نحو مائة بيت تجرى فيه المياه الكثيرة .

#### اثمة الجامع الأموى:

وأثمت ثلاثة عشر إمامًا : أولهم إمام الشافعية ، وكان في عبهد دخولي إليها إمامهم قاضى القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القسرويني من كبار الفهاء ، وهو الخطيب بالمسجد ، وسكناه بدار الخطابة ، ويخرج من باب الحمديد إزاء المقصورة ، وهو الباب الذي كان يخرج منه معاوية ، كلات ؟ وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية بعد أن أدى عنه الملك الناصر نحو مائة ألف درهم

كانت دينًا عليه بدمشق . وإذا سلم إمام الشافعية من صلاته قام للصلاة أمام مشهد علي ثم أمام مشهد الحسلامة ثم أمام مشهد علي ثم أمام مشهد عشمان ، رضى الله عنهم أجمعين .

ثم إمام المالكية ، وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر ابن الوليد بن الحاج التجيبي القرطبي الغرناطي المولد نزيل دمشق ، وهو يتناوب الإمامة مع أخيه ، رحمهما الله .

ثم إمام الحنفية ، وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه هماد الدين الحنفي المعروف بابن الرومي ، وهو من كبار الصوفية ، وله شياخة الحانقاه الحاتونية ، وله أيضًا خانقاه بالشرف الأعلى .

ثم إمام الحنابلة وكان في ذلك العهد الشبيخ عبد الله الكفيف أحد شيوخ القراءة بدمشق .

ثم بعد هؤلاء خمسة أكمة لقضاء الفوائت فلا تزال الصلاة في هذا المسجد من أول النهار إلى ثلث الليل وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاحر هذا الجامع المبارك .

# الدرسون والعلمون به :

ولهذا المسجد حلقات التدريس في فنون العلم ، والمحدثون يقرأون

كتب الحديث على كراسى مرتفعة ، وقدراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة صباحًا ومساء ، وبه جماعة من المعلمين لكتاب الله يستند كل واحد منهم إلى سارية من سوارى المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم ، وهم لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيهًا لكتاب الله تعالى ، وإنحا يقرأون الفرآن تلقينًا .

ومعلم الخط غيـر معـلم القرآن يعلمـهم بكتب الأشـعار وسـواها فينصــرف الصبى من التـعليم إلى التكتيب وبذلك جـاد خطه لأن المعلم للخط لا يعلم غيره .

ومن المدرسين بالمسجد المدكور العالم الصالح برهان الدين بن الفركاح الشافعي ؛ ومنهم العالم الصالح نور الدين أبو اليسر بن الصائغ من المشتهرين بالفضل والصلاح ؛ ولما ولى القضاء بمصر جلال الدين القزويني وجه إلى أبي اليسر الخلعة والأصر بقضاء دمشق ، فامتنع من ذلك ؛ ومنهم الإمام العالم شهاب الدين بن جهيل من كبار العلماء هرب من دمشق لما امتنع أبو اليسر من قضائها خوفًا من أن يقلد القضاء، فاتصل ذلك بالملك الناصر فولى قضاء دمشق شيخ الشيوخ بالديار الممرية قطب العارفين ، لسان المتكلمين ، علاء الدين القونوي وهو من كبار الفهاء ؛ ومنهم الإمام الفاضل بدر الدين علي السخاوى المالكي ، رحمة الله عليهم أجمعين .

#### قضاة دمشق :

قد ذكرنا قاضى القضاة الشافعى بها جالال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى ، وأما قاضى المالكية فهو شرف الدين خطيب الفيوم ، حسن الصورة والهيئة من كبار الرؤساء ، وهو شيخ شيوخ الصوفية ، والنائب عنه فى القضاء شمس الدين بن القضصى . ومجلس حكمه بالمدرسة الصمصامية .

وآما قاضى قـضاة الحنفية فـهو عماد الدين الحـورانى ، وكان شديد السطوة ، وإليه يتـحاكم النساء والواجهن ، وكـان الرجل إذا سمع اسم القاضى الحنفى أنصف من نفسه قبل الوصول إليه .

وأما قاضى الحنابلة فهو الإمام الصالح عز الدين بن مسلم من خيار الفضاة ينصرف على حمار له ، ومات بمدينة رسول ال 養養 تسليمًا ، لما توجه للحجار الشريف .

# قصة الفقيه ذي اللوثة :

وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقى الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنون إلا أن فى حقله شبئًا ، وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ، ويعظهم على المنبر ؛ وتكلم مرة بأسر أنكره الفقهاء ، ورفعوه إلى الملك الناصر ، فأمر بإشخاصه إلى القاهرة ، وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر ، وتكلم شرف الدين الزواوى المالكى وقال : إن هذا الرجل قبال كذا وكبذا ، وعدِّد ما أنكبر على ابن تيمية ، وأحيضر العقود بذلك ، ووضعها بين يدى قاضي القضاة .

وقال قاضى القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إله إلا الله . فأصاد عليه ، فأجاب بمثل قوله ، فأمر الملك الناصر يسجنه فسحن أمواماً ، وصنف فى السجن كتاباً فى تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط فى نحو أربعين مجلداً .

ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر ، وشكت إليه ، فأصر بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية ، وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعيظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولى هذا ، ونزل درجة من درج المنبر ، فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلم به ، فقامت العامة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدى والنعال ضربًا كثيرًا حتى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين ابن مسلم قاضى الحنابلة ، فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك ، فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيزه ، ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز ، وكان من خيار الأمراء وصلحائهم ، فكتب إلى الملك الناصر بذلك ، وكتب عقلاً شرعيًا على ابن تيمية بأمور منكرة منها أن المطلق بالئلاث في كلمة واحدة ، ومنها المسافر الذي ينوى بسفره زيارة القبر الشريف ، زاده الله طبيًا ، لا يقصر المسافر الذي ينوى بسفره زيارة القبر الشريف ، زاده الله طبيًا ، لا يقصر

الصلاة ، وسـوى ذلك مما يشبهـ ، وبعث العقــد إلى الملك الناصر ، فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن .

# مدارس دمشق :

أعلم أن للشافعية بدمشق جملة من المدارس ، أعظمها العادلية ، وبها قبر الملك وبها يحكم قاضى القضاة ، وتقابلها المدرسة الظاهرية ، وبها قبر الملك الظاهر ، وبها جلوس نواب القاضى ؛ ومن نوابه فخر الدين القبطى ، وكان والده من كتاب القبط ، وأسلم ؛ ومنهم جمال الدين بن جملة وقد تولى قضاء قضاة الشافعية بعد ذلك ، وعزل الأمر أوجب عزله .

# قصة الشيخ ظهير الدين وقاشى القضاة :

كان بدمشق الشيخ الصالح ظهير الدين المجمى ، وكان سيف الدين المنز ملك الأمراء يتتلمذ له ويعظمه ، فحضر يومًا بدار العدل عند ملك الأمراء وحضر القضاة الأربعة فـحكى قاضى القضاة جمال الدين بن جملة حكاية ، فقال له ظهـيـر الدين : كـذبت ! فـأنف الفاضى من ذلك وامتعض له ، فقال للأمير : كيف يكذبني بحضرتك ؟ فقال له الأمير : احكم عليه ، وسلمـه إليه ، وظنه أنه يرضى بذلك ، فـلا يناله بسوء ، فاحضره القاضى بالمدرسة العادلية وضربه مائتى سوط ، وطيف به على حمار في مـدينة دمشق ، ومناد ينادى عليه ، فمـتى فرغ من ندائه ضربه مارد في مـدينة دمشق ، ومناد ينادى عليه ، فمـتى فرغ من ندائه ضربه

على ظهره ضربة ، وهكذا العادة عندهم . فبلغ ذلك ملك الأمراء فأنكره أشد الإنكار ، وأحضر القضاة والفقهاء ، فأجمعوا على خطأ القاضى وحكمه بغير مذهبه ، فإن التعزير عند الشافعي لا يبلغ به الحد ، وقال قاضى القيضاة المالكية شرف الدين : قد حكمت بتفسيقه ، فكتب إلى الملك الناصر بذلك فعزله .

وللحنفية مدارس كثيـرة ، وأكبرها مدرسة السلطان نور الدين ، وبها يحكم قاضي القضاة الحنفية .

وللمالكية بدمشق ثلاث مدارس إحداها الصمصامية ، وبها سكن قاضى القضاة المالكية وقعوده للأحكام ؛ والمدرسة النورية عمرها السلطان نور الدين محمود بن زنكى ، والمدرسة الشرابشية عمرها شهاب الدين الشرابشي التاجر ، وللحنابلة مدارس كثيرة ، أعظمها النجمية .

#### وصف (بواب دمشق :

ولمدينة دمشق ثمانية أبواب منها باب الفراديس ؛ ومنها باب الجابية؟ ومنها الباب الصغير ، وفيما بين هذين البابين مقبرة فيها المدد الجم من الصحابة والشهداء فمن بعدهم .

قال محمد بن جُزى : لقد أحسن بعض المتناخرين من أهل دمشق في قوله : دمشقُ في أوصافها جنّةُ خُلَسدِ راضِيّةُ أَمُا لَسرى أبوابَها قسدَ جُعلَتُ ثمانيّةُ

# بعض الشاهد والمزارات في دمشق:

فمنها بالمقبرة التى بين باب الجابية والباب الصغير قبرُ أمَّ حنيفة بنت أبى سفيان أم المؤمنين ، وقبر أحيها أمير المؤمنين معاوية ، وقبر بلال مؤذن رسول الله ﷺ ؛ ورضى الله عنهم أجمعين ، وقبر أُويَس القرنى، وقبر كعب الاحبار ، رضى الله عنهما .

ووجدت في كتاب المعلم في شرح صحيح مسلم للقرطبي : آن جماعة من الصحابة صحبهم أويس القرنى من المدينة إلى الشام ، فتوفى في اثناء الطريق في برية لا عمارة فيها ولا ماء ، فتحيروا في أمره فنزلوا فوجدوا حنوطًا وكفنًا وماء ، فمجبوا من ذلك ، وغسلوه وكفنوه ، وصلوا عليه ودفنوه ثم ركبوا ، فقال بعضهم : كسيف نترك قبره بغير علامة ؟ فعادوا فلم يجدوا للقبر من أثر .

قال ابن جُزى : ويقال إن أويسًا قاتل بصنةً بن مع علي ، عليه السلام، وهو الأصح ، إن شاء الله ، ويلى باب الجابية باب شرقى عنده جبانة فيها قبر أبى بن كعب صاحب رسول الله علله ، وفيها قبر العابد الصالح أرسلان المعروف بالباز الأشهب .

#### سبب تسميته الباز الاشهب:

يُحكى أن الشيخ الوالى أحمد الرفاعى ، وَاللّهُ عالى مسكنه بأم عبيدة بمقربة من مدينة واسط ، وكانت بين ولى الله تعالى أبى مدين شعيب بن الحسين وبينه مؤاخاة ومراسلة ، ويقال : إن كل واحد منهما كان يسلّم على صاحبه صباحًا ومساء ، فيرد عليه الآخر . وكانت للشيخ أحمد نخيلات عند زاويته ، فلما كان في إحدى السنين جلما على عادته ، وترك صدقًا منها ، وقال : هلا برسم أخى شعيب ، فحج الشيخ أبو مدين تلك السنة ، واجتمعا بالموقف الكريم بعرفة ، ومع الشيخ أحمد خديه أرسلان ، فتفاوضا الكلام ، وحكى الشيخ حكاية العذى ، فقال له أرسلان : عن أمرك يا سيدى آتيه به ، فأذن له ، فلمب من حينه وأتاه به ، ووضعه بين أيديهما ، فأخبر أهل الزاوية أنهم رأوا عشية يوم عرفة بازًا أشهب قد انقض عليه النخلة فقطع ذلك العلق وذهب به في الهواء .

وبغربى دمشق جَبَّانة تعرف بقبور الشهداء ، فيها قبر أبى الدرداء وروجته أم الدرداء ، وقبر فضالة بن عُبيد ، وقبر واثلة بن الأسقيم ، وقبر سهل بن حنظلة من الذين بايعوا تحت الشجرة ، رضى الله عنهم أجمعين .

وبقریة تعـرف بالمنیحة شرقی دمـشق ، وعلی أربعة أمیال منهـا قبر سعد بن عبادة ، ﷺ ، وعلیه مسـجد صغیر حسن البناء ، وُعلی رأسه حجر مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رأس الخزرج صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً ؟ وبقربه قبلى البلد وعلى فرسخ منها مشهد أم كلثوم بنت علي بن أبى طالب من فاطمة ، عليهم السلام ؟ ويقال : إن اسمها زينب وكناها النبى ، ﷺ ، أم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ ؟ وعليه مسجد كبير ، وحوله مساكن وله أوقاف ، ويسميه أهل دمشق قبر الست أم كلثوم ؟ وقبر آخر يـقال إنه قبر سكينة بنت الحسين بن على ، عليه السلام .

وبجامع النيرب من قرى دمشق فى بيت بشرقيه قبر يقال إنه قبر أم مريم، عليها السلام؛ وبقرية تعرف بداريًا غرب البلد، على أربعة أميال منها قبر أبى مسلم الحولاني، وقبر أبى سليمان الداراني، رضى المله عنهما.

ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقسدام ، وهو في قبلى دمشق على ميلين منها على قارعة الطريق الأعظم ، الأتحد إلى الحجاز الشريف والبيت المقدس وديار مصر ، وهو مسجد عظيم كثير البركة ، وله أوقاف كثيرة ، ويعظمه أهل دمشق تعظيماً شديداً . والاقدام التي ينسب إليها هي أقدام مصورة في حجر هناك ، يقال إنها أثر قدم موسى، عليه السلام ؛ وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى المصطفى ، هي ، في النوم ، فيقول له : ها هنا قبر أخى موسى ، عليه السلام ؛ وبمقربة من هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأخضر ؛ وبمقربة من بيت المقدس وأريحاء موضع يعرف بالكثيب الأحمر تعظمه اليهود .

# الطاعون الاعظم في دمشق:

شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشق في أواخور شهر ربيع الثاني سنة تسع وأربعين وسبعمائة من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منه ، وهو : أن ملك الأمراء نائب السلطان أرضون شاه أمر مناديًا ينادى بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، ولا يطبخوا بالسوق ، فعمام الناس ثلاثة أيام متوالية ، كان آخرها يوم الخميس ، ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة والفقهاء ومسائر الطبقات على اختلافها في الجامع حتى غص بهم ، وباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر وداع ؛ ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعً على أقدامهم وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة ، وخورج جميع أهل البلد ذكورًا وإنائًا ، صغارًا وكبارًا ، وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بإلمجيلهم ، ومعهم النساء والولدان ، وجميعهم باكون متضرعون إلى الله بكتبه وانبيائه ، وقصدوا مسجد الأقدام ، وأقاموا به في تضرعهم ودعائهم إلى قرب الزوال ، وعادوا إلى البلد ؛ فصلوا الجمعة ، وخفف الله تعالى عنهم ما انتهى عدد الموتى إلى ألهين في اليوم الواحد ؛ وقفد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفًا في يوم واحد .

وبالباب الشرقى من دمشق منارة بيضاء يقال إنها التي ينزل عيسى = عليه السلام ، عندها حسبما ورد في صحيح مسلم .

ومن مشاهده بالغسرب منه مغارة الدم ، وفوقهما بالجبل دم هابيل بن

آدم ، عليه السلام . وقد أبقى الله منه فى الحجارة أثراً محمراً ، وهو الموضع الذى قتله أخوه به ، واجتره إلى المغارة ؛ ويذكر أن تلك المغارة صلى قنيها إبراهيم وصوسى وعيسى وأيوب ولوط ، صلى الله عليهم أجمعين ؛ وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج ، وفيه بيوت ومرافق للسكنى ، ويفتح فى كل يوم اثنين وخميس ، والشمع والسرج توقد في المغارة .

ومنها كهف بأعلى الجبل ينسب لآدم ، عليه السلام ، وعليه بناء ، وأسفل منه مضارة تعرف بمغارة الجوع ، يذكر أنه أوى إليها سبعون من الانبياء ، عليهم السلام ، وكان عندهم رغيف ، فلم يبرل يدور عليهم وكل منهم يؤثر صاحبه به حتى ساتوا جميعًا ، صلى الله عليهم . وعلى هذه المغارة مسجد مبنى والسرج توقد به ليلاً ونهارًا .

ولكل مسجد من هذه المساجد أوقاف كثيرة معينة ، ويذكر أن قيما بين باب الفراديس وجامع قاسيون مدفن سبعمائة نبى ، ويعضهم يقول سبمين القا ؛ وخارج المدينة المقبرة المعتبقة ، وهي مدفن الائبياء والصالحين ، وفي طرفها عا يلي البساتين أرض منخفضة غلب عليها الماء يقال إنها مدفن سبمين نبياً ، وقد عادت قراراً للماء ، ونزهت من أن يدفن فيها أحد .

# الاوقاف بدمشق وفضائل أهلها وعوائدهم:

والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها ، فمنها أرقاف على الماجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ، ومنها أرقاف على تجهير البنات إلى أزواجهن ، وهن اللواتى لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكاك الأسارى ، ومنها أوقاف لابناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها لأن أرقة دمشق لكل واحد منها رصيفان فى جنبيه يمر عليهما المترجلون ، ويمر الركبان بين ذلك ، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير .

# قصة الملوك الصغير والصحفة :

مررت يوماً بيمض أزقة دمشق فرأيت به محلوكا صغيراً قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصينى ، وهم يسمونها الصحن ، فتكسرت ، واجتمع عليه الناس ، فقال له بصفهم : اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأوانى ، فجمعها وذهب الرجل معه إليه ، فأراه إياها ، فلفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن ، وهلا من أحسن الاحمال ، فإن صيد الغلام لابد له أن يضربه على كسر الصحن ، أو ينهره ، وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك ، فكان هذا الوقف جبراً للقلوب ، جزى الله خيراً من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا .

وأهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد، وهم يحسنون الظن بالمغاربة ويطمئنون إليهم بالأموال والاهلين والاولاد، وكل من انقطع بجهة من جهات دمستى لابد أن يتأتى له وجه من المعاش إمامة مسجد ، أو قراة بمدرسة ، أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه ، أو قراءة القرآن ، أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة ، أو يكون كجملة الصوفية بالخوانق تجرى له النفقة والكسوة ، فمن كان بها غريبًا على خير لم يزل مصوفًا عما يزرى بالموءة ؛ ومن كان من أهل المهنة والخدمة ، فله أسباب اخر من حراسة بستان ، أو أمانة طاحونة ، أو كفالة صبيان يغدو معهم إلى التعليم ويروح ؛ ومن أواد طلب العلم أو التفرغ للعبادة وجد الإعانة التامة على ذلك .

# عادات رمضان فی دمشق :

ومن فضائل أهل دمشق أنه لا يفطر آحد منهم في ليالي رمضان وحده البتة ، فمن كان من الأمراء والقيضاة والكبراء ، فإنه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده ، ومن كان من التيجار وكبيار السوقية صنع مثل ذلك، ومن كان من الضعفاء والبادية ، فيانهم يجتمعون كل ليلة في دار أحدهم ، أو في مسجد ، ويأتى كل أحد بما عنده فيفطرون جميمًا .

ولما وردت دمشق وقسعت بينى وبين نور الدين السخساوى مسدرس المالكية صحبة ، فرغب منى أن أفطر عنده في لسيالي رمضان ، فحضرت عنده أربع لميال ثم أصابتني الحسمى ، فغبت عنه ، فبعث في طلبى ، فاعتذرت بالمرض ، فلم يسعنى عداراً . فرجعت إليه وبت عنده ، فلما اردت الانصراف بالغد منعنى من ذلك ، وقال لى : احسب دارى كأنها دارك أو دار أبيك أو أخيك ، وأمر بإحضار طبيب ، وأن يصنع لى بداره كل ما يشتهيه الطبيب من دواء أو غذاء ، واقسمت كذلك عنده إلى يوم الحيد ، وحضرت المصلى وشفانى الله تعالى مما أصابنى . وقد كان ما عندى من النفقة تقد ، فعلم بذلك فاكترى لى جمالاً وأعطانى الزاد وسواه وزادنى درهم وقال لى : تكون لما عسى أن يعتريك من أمر مهم ، جزاه الله خيراً .

وكان بدمشق فاضل من كتاب الملك الناصر يسمى عماد الدين القيصراني من حادته أنه منى سمع أن مغربيا وصل إلى دمشق بحث عنه، وأضافه وأحسن إليه . فإن عرف منه الدين والفضل أمره بملازمته ، وكان يلازمه منهم جماعة ؛ وعلى هذه الطريقة أيضًا كاتب السر الفاضل علاه الدين بن غاتم وجماعة غيره .

وكان يها فاضل من كبرائها وهو الصاحب عز الدين القلانسي له مآثر ومكارم وفضائل وإيثار . وهو ذو مال صريض . وذكروا أن الملك المناصر لما قدم معشق أضافه وجميع أهل دولته وبماليكه وخرواصه ثلاثة آيام ، فسماه إذ ذاك بالصاحب .

ومما يؤثر من فسضائلهم أن أحــد ملوكهم الســالفين لما نزل به الموت

أوصى أن يدفن بقبلة الجامع المكرم ويخفى قبره ، وعين أوقاقًا عظيمة لقراء يقرأون سبعًا من القرآن الكريم فى كل يوم إثر صلاة الصبح بالجهة الشرقية من مقصورة الصحابة ، رضى الله عنهم ، حيث قبره ، فصارت قراءة القرآن على قبره لا تنقطع أبدًا ، وبقى ذلك الرسم الجميل بعده مخلاً .

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد أنهم يخرجون بعد صلاة العصر من يوم عرفة ، فيقفون بصحون المساجد كبيت المقلس وجامع بنى أمية وسواهما ، ويقف بهم ألستهم كاشفى رؤوسهم داعين خاضعين خاشمين ملتمسين البركة ، ويتوخون الساعة التى يقف فيها وقد الله تعالى وحجاج بيته بعرفات ، ولا يزالون فى خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى بحجاج بيته إلى أن تغيب الشمس ، فينفرون كما ينفر الحاج باكين على ما حرموه من ذلك الموقف الشريف بعرفات ، داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم إليها ، ولا يخيهم من بركة القبول فيما قعلوه .

ولهم أيضاً فى اتباع الجنائز رتبة عجيبة ، وذلك أنهم يمنون أمام الجنازة والقراء يقرأون القرآن بالأصوات الحسنة والتلاحين المبكية التى تكاد النفوس تطبر لها رقة ، وهم يصلون على الجنائز بالمسجد الجامع قبالة المقصورة ، فإن كان الميت من أئمة الجامع أو مؤفنيه أو خدامه ادخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه ، وإن كان من سواهم قطعوا القراءة حند باب المسجد وأدخلوا الجنازة ، وبعضهم يسجتمع له بالبلاط الغربي من

الصحن بمقربة من باب البريد ، فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيسها ، ويرقعون أصواتهم بالنداء لكل من يصل للعزاء من كبار البلدة وأعيانها ، ويقولون : بسم الله فلان الدين من كمال وجمال شمس وبدر وغير ذلك ، فإذا أتموا القراءة قمام المؤذنون فيتقولون : فكروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرجل الصالح العالم ، ويصفونه بصفات من الخير ثم يصلون عليه ويلهبون به إلى مدفنه .

ولأهل الهند رتبة عجيبة في الجنائز أيضاً رائدة على ذلك: وهي أتهم بيجتمعون بروضة الميت صبيحة الشالث من دفنه ، وتفرش الروضة بالشياب الرقيعة ، ويكسى القبر بالاكسية الفاخرة ، وتوضع حوله الريّاحين من الورد والنسرين والياسمين ، وذلك النّوار لا ينقطع عندهم ، ويأتون بأشجار الليمون والاترج ويجعلون فيها حبوبها إن لم تكن فيها ويجعلون صيوانا يظلل الناس نحوه ، ويأتى القضاة والأمراء ومن يماثلهم فيقعلون ويقابلهم القراء ويوتى بالربعات الكرام ، فيأخذ كل واحد منهم جزء فإذا تحت القراءة من القراء بالأصوات الحسان يدهو القاضى ، ويقوم ويذكر أقاربة ويعزيهم عنه ، ويذكر قبها الميت ويرثيه بأبيات شعر، ويذكر آثاربة ويعزيهم عنه ، ويذكر السلطان داعياً له وعند ذكر السلطان ، ثم يقوم الناس ويحطون رؤوسهم إلى سمت الجهة التي بها السلطان ، ثم يقعد القاضى ويأتون بماء الورد فيصب على الناس صباً ، يبدأ القاضى ثم من يله كذلك إلى أن يعم الناس أجسبمين ثم يؤتى بأوانى السكر ، وهو

الجلاب محلولاً بالماء ، فيسقون الناس منه ويبدأون بالقاضى ومن يليه ثم يؤتى بالتنبول ، وهم يعظمونه ويكرمون من يأتسى لهم به ، فإذا أعطى السلطان أحمداً منه ، فهدو أعظم من إعطاء الذهب والخلع ، وإذا مات الميت لم يأكل أهله التنبول إلا فى ذلك اليوم فيأخذ القاضى أو من يقوم مقامه أوراقًا منه فيعطيها لولى الميت ، فيأكلها وينصرفون حينئذ .

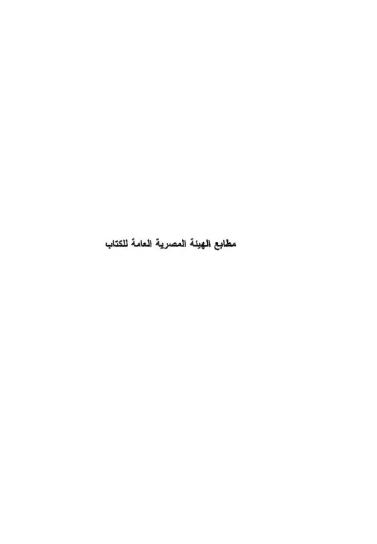

